









### الشيخ ابو العباس احمد بن خالد الناصرى

ڪتاب



لأخبار دول المغرب الاقصى

**S** 

الدولة السعدية -

الجزء السادس

تحقیق ونعلیق ولدی المـؤلف : الاستاذ جعفر الناصری — والاستاذ تحمد الناصری

حقوق الطبع محفوظة لولدى المؤلف

دار الكتاب الدار اليضاء ١٩٥٥

DT 314 ,5252 4.6 No6 Tutte who tilen a - while "It's Island deling the head in 58647 T



الخبر عن دولة السلطان أبي المعالى زيدان بن احمد المنصور رحمـــه الله تعالى

لا توفى المنصور رحمه الله وفرغ الناس من دفنه اجتمع أهل الحل والعقد من اعيان فاس وكبرائها والجمهور من جيش المنصور على بيعة ولده زبدان ، وقالوا: ان المنصور استخلفه في حياته ومات في حجره، وكان ممن تصدى لذلك القاضيان : قاضى الجماعة بفاس ابو القاسم بن ابى النعيم، واللقاضى ابو الحسن على بن عمران السلاسي ، والاستاذ ابو عبد الله محمد الشاوى ، والشيخ النظار ابو عبد الله محمد بن قاسم القصار وغيرهم . ويحكى ان القاضى ابن ابى النعيم قام في الناس خطيبا وقال : اما بعد ، السلام عليكم ، فان رسول الله على الله عليه وسلم لما مات اجتمع الناس على ابى بكر رضى الله عنه ، ونحن قد مات مولانا أحمد وهذا ولده مولانا زيدان اولى بالملك من اخوته. فبايعه الحاضون يوم الاثنين السادس عشر من زيدان اولى بالملك من اخوته. فبايعه الحاضرون يوم الاثنين السادس عشر من وبع الاول سنة اثنتي عشرة والف(\*) . قالوا : وكان زيدان لما توفى والده كتم موته وبعث جماعة للقبض على الخيه الشيخ المسجون بمكناسة

<sup>(﴿)</sup> قال المؤرخ المجهول: بو يع زيدان بعد وفاة ابيه وقبل دفنه ونسب الخطبة الاتية للقصار وزاد فيها بعد قوله اجتمع الناس على ابي بكر ما نصه: فبايعو لا واخذوا في تجهيز رسول الله بعد ذلك ونحن كذلك نفعل. واظن هذه الرواية اقرب الى الواقع لان القصد بالخطبة هو تبيين السنة في تقديم المبايعة على الدفن والا كانت من محض الاخبار بالمعلوم

فمنعهم من ذلك الباشا جؤذر كبير جيش الاندلس وحمل الشيخ موثقاله مراكش حتى دفعه الى اخيه أبى فارس وكان شقيقا له ، فلهم يزل مسجونا عنده الى ان كان من امره ما ياتى كنذا قال بعضهم . وقال في شرح «زهرة الشماريخ» : ان زيدان لما اشتغل بدفن والده احتال القائد ابو العباس أحمد بن منصور العلج فذهب بنصف المحلة الى مراكش نازعا عن زيدان الى ابى فارس ومر في طريقه بمكناسة فاخرج الشيخ من اعتقاله واحتمله معه الى ابى فارس فسجنه فلم يزل مسجونا عنده الى ان كان من اامره ما نذكره والله تعالى أعلم

### انحراف أهل مراكش عن طاعة زيدان و بيعتهم لابي فارس وما نشأ عن ذلك من الفتنة

كان المنصور رحمه الله قد فرق عمالات المغرب على اولاده كما مر ، فاستعمل الشيخ على فاس والغرب وولاه عهده ، واستعمل زيدان على تادلا واعمالها ، واستخلف ، عند نهوخه الى فاس ، ابنه ابا فارس على مراكش واعمالها وكان يكاتبه بما مر بعضه من الرسائل ، فلما التصل بأهل مراكش وفاة المنصور وكتب اليهم أهل فاس بمبايعتهم لزيدان امتنعوا وبايعوا أبا فارس لكونه خليفة ابيه بدار ملكه التي هي مراكش ولان جل الخاصة من حاشية أبيه كان يميل الى ابي فارس لان زيدان كان منتبذا عنهم بتادلا سائر ايام ابيه فلم يكن لهم به كثير المام ولا مزيد استئناس ، مع أنسه كان جديرا بالامر لعلمه وادبه وكمال مروءته رحمه الله الا ان السعد لم يساعده وقد قيل في المثل قديما «قاتل بسعد والا فدع » ولما شق أهل مراكش العما على زيدان كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت أهل مراكش العما على زيدان كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت أهل مراكش العما على زيدان كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت أهل مراكش العما على زيدان كثر في ذلك القيل والقال حتى صدرت التصريح بحديث : «اذا بويع لجليفتين فاقتلوا الا خر منهما» وكانت بيعة

أبى فارس بمراكش يوم الجمعة أواخر ربيع الاول من سنة اتنتى عشرة والف ، وهو شقيق الشيخ المأمون ، امهما ام ولد اسمها الجوهر ، ويقال الخيزران ، واسم ابى فارس هذا : عبد الله وتلقب بالواثق بالله ، وكان الحولا عظيم البطن مصابا بمس الجن ويقال : انه لذلك ابتنى المسجد الجامع بجوار ضريح الشيخ ابى العباس السبتى وشيد مناره وشحن الخزانة التي بقبلى الجامع المذكور بمنتخب الكتب ونفيس الدفاتر كل ذلك رجاء ان تعود عليه بركة ذلك الشيخ بالبرء من تلك العلة ، وكان مع ذلك يميل الى المروءة والرفق وحسن السيرة رحمه الله

#### نهوض السلطان زیدان لحرب أبی فارس و انهزامه بام الربیع ثم فرار لا الی تلمسان

لما بايع اهل مراكش أبا فارس بن المنصور عزم زيدان على النهوض اليه فخرج من فاس يؤم بلاد الحوز ، واتصل الخبر بابى فارس فجهز لقتاله جيسا كثيفا وامر عليهم ولده عبد الملك الى نظر الباشا جؤذر، فقيل له: ان زيدان رجل شجاع عارف بمكايد الحرب وخدعه وولدك عبد الملك لا يقدر على مقاومته فلو سرحت أخاك الشيخ لقتاله كان اقرب للرأى لان أهل الغرب لا يقاتلونه لانه كان خليفة عليهم مدة فهم آنس به من زيدان ، فأطلق أبو فارس الخاه المأمون من ثقاف السجن واخذ عليه العهود والمواثيق على النصح والطاعة وعدم شق العطا ، ثم سرحه في ستمائة من أعمال والمواثيق على النصح والطاعة وعدم شق العطا ، ثم سرحه في ستمائة من أعمال عيش المتفرقة الذين كان المنصور جمعهم ليعث بهم الى كاغو من أعمال السودان ، وقال له ولاصحابه : « جدوا السير الليلة كي تصحوا بمحلة بؤذر على وادى ام الربيع » فلما انتهى الشيخ الى المحلة المذكورة وعلم الناس به اهرعوا اليه واستشروا بمقدمه . ثم كانت الملاقاة بينه وبيسن السلطان زيدان بموضع يقال له : حواتة عند ام الربيع ففر عن زيدان أكثر السلطان زيدان بموضع يقال له : حواتة عند ام الربيع ففر عن زيدان أكثر

وكان ابو فارس قد تقدم الى اصحابه فى القبض على الشيخ مستى وقعت الهزيمة على زيدان فلما فر زيدان انعزل الشيخ فيمن انضم اليه من جيش أهل الغرب وامتنع على اصحاب ابى فارس فلم يقدروا منه على شىء وانتعش امره واشتدت شوكته ثم سار الى فاس يقفو أثر السلطان زيدان

ولما اتصل بزيدان خبر مجيئه اليه راود أهل فاس على القيام معه في الحصار والذب عنه والوفاء بطاعته التي هي مقتضي بيعتهم التي أعطوا بها صفقتهم عن رضي منهم ، فامتنعوا عليه وقلبوا له ظهر المجن وأعلنوا بنصر الشيخ وبيعته لقديم صحبتهم له ، ولما ايس زيدان من نصرهم وقد ارهقه الشيخ في جموعه خرج من فاس بحشمه وثقله ناجيا بنفسه ، وتبعه جمع عظيم من اصحاب الشيخ فلم يقدروا منه على شيء ، وذهب الى تلمسان فأقام بها الى ان كان من امره ما نذكره

واما الشيخ فانه لما وصل الى فاس تلقاء اهلها ذكورا واناثها واظهروا الفرح بمقدمه فدخلها ودعا لنفسه فاجيب واستبد بملكها ، ثم أمر جيش أهل مراكش ان يرجعوا الى بلادهم فانقلبوا الى صاحبهم مخفقين

وكان الشيخ لما تم غرضه من الاستبداد بالامر والانفراد بالسلطنية دعا بالشيخين الفقيهين قاضى الجماعة أبى القاسم بن ابى النجم، ومفتيها أبى عبد الله محمد بن قاسم القصار فلامهما على مبايعة زيدان وقولهما فيه وفى أخيه ابى فارس: «ان اولاد الاماء لا يتقدمون فى الامر على اولاد الحرائر.» وكان ابو فارس والشيخ ولدى امة اسمها: الخيزران كما مر، وزيدان امه حرة من الشبانات، وعزم ان ينكل بهما ثم بعث بهما مع جيش مراكش الى أخيه ابى فارس ليرى فيهما رأيه فاما الشيخ القصار فتوفى رحمه الله على مقربة من مراكش بزاوية الشيخ ابن ساسى وحمل الى مراكش فدفن بقبة القاضى عياض وذلك فى اواسط سنة اثنتى عشرة والف ؟ وأما القاضى ابو القاسم فاجتمع بأبى فارس فقبل عذره وصفح عنه

ورده مكرما الى فاس هكذا ذكره بعضهم\* وقيـــل : ان الذي بعث بالشيــخ القصار الى مراكش هو السلطان زيدان على وجه يخالف هذا والله أعلم ؟

## نهوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبي فارس و استيلاؤ لا على مر اكش

ثم ان الشيخ المتغلب على فاس دعا بتجار اهلها فاستسلف منهم مالا كثيرا واظهر من الظلم وسوء السيرة وخبث السريرة ما هو شهير به ، ثم تتبع قواد ابيه فنهب ذخائرهم واستصفى اموالهم وعذب من اخفى من ذلك شيئا منهم ، ثم جهز جيشا لقتال اخيه أبى فارس بمراكش ، وكان عدد الجيش نحو الثمانية آلاف ، وامر عليه ولده عبد الله فسار بحيوشه فوجد ابا فارس بمحلته فى موضع يقال له : اكلميم ، ويقال : فى مرس الرماد فوقعت الهزيمة على ابى فارس وقتل نحو المائة من اصحابه ونهست محلته ، وفر هو بنفسه الى مسفيوة ، ودخل عبد الله بن الشيخ مراكش فأباحها لجيشه فنهت دورها واستبيحت محارمها واشتغل هو بالفساد «ومن يشابه أباه فما ظلم » حتى حكى انه زنى بجوارى جده المنصور واستمتع بحظاياه ، وأكل رمضان وشرب الخمر فيه جهارا وعكف على اللذات والقى بحلاب الحياء عن وجهه ، وكان دخوله مراكش فى العشرين من شعبان سنة خمس عشرة وألف\*

with the the second through the second through

<sup>(\*)</sup> وكانت عاقبة أمر لا القتل كما سيذكر لا المؤلف

<sup>(\*)</sup> ثم فر منها الى السوس فأقام عند حاجب ابيه عبد العزير بن سعيدالوز كيـتى كما سيذكر لا المؤلف

### مجىء السلطان زيدان الى المغرب و استيلاؤ لا على مر اكش وطـردلا عبد الله بن الشيخ عنهـا

كان السلطان زيدان لما فر من فاس الى تلمسان كما مر أقام بها مدة وكان قد بعث الى ترك الجزائر يستمدهم ويستعديهم على اخويه فابطاوا عليه وطال عليه انتظارهم ، فلما يئس منهم توجه الى سجلماسة فدخلها من غير قتال ولا محاربة ، ثم انتقل عنها الى درعة ومنها الى السوس ، فكتب اليه أهل مراكش ، وقد ندموا على ما فرطوا فيه من امره والدخول فى طاعته ، أن ياتيهم ولو وحده ، فتوجه اليهم ودخل عليهم ليلا فلم يفجأ عبد الله بن الشيخ الا نداء أهل مراكش بنصر السلطان زيدان وتحزبوا معه وتقدموا الى قائدهم عبد الله اعراس الذى ولاه عليهم الشيخ فقتلوه ، وخرج عبد الله فارا بجموعه من اهل فاس والغرب ، فحاصهم أهل مراكش بين الاسوار والجنات ، وقتلوا من اصحاب عبد الله بموضع يعرف بعنان بكار نحو الخمسة آلاف وخمسمائة ، وامر زيدان بقتل كل من بعنان بكار نحو الخمسة آلاف وخمسمائة ، وامر زيدان بقتل كل من تخلف عن عبد الله من جيشه ، فاتى القتل على جميع م ن وجد بمراكش من جيش اهل فاس ، وذلك في اواخر سنة خمس عشرة والف ، وفر عبد الله بن الشيخ ناجيا بنفسه حتى قدم على ابيه بفاس في اسوأ الحالات ، مفاول العساكر مهزوم الجموع معتاضا عن جيش النص بحيش الدموع



## عود عبد الله بن الشيخ الى مر اكش و استيلاؤ لاعليها وطردلازيدان عنها

لما قدم عبد الله بن الشيخ على ابيه بفاس سليبا مهزوما قامت قيامتـــه ورأى ان يهيىء عسكرا آخر ويجدد جمعا ثانيا فلم يحد لذلك طاقة لفراغ يده من المال وقلة جبايته ، واستحيى ان يستسلف من التجار لانه كان استسلف منهم فلم يرد لهم شيئًا: ولما اعيته الحيلة رجع على قواده فقلب لهم ظهر المجن ونهب اموالهم واستلب ذخائرهم وصار يفرقها على انتجار ، فاجتمع له من ذلك اموال عريضة فرقها في جيشه ، وتهيأ عبد الله للمسير الى مراكش ، وكان أهل فاس قد غضبوا لمن قتل من اخوانهم بها ونادوا جامكية ، فخرج عبد الله بجموع عديدة وجيوش حفيلة ، ولما بلغ خبسره السلطان زيدان بعث اليه العلج مصطفى باشا في جيوش كثيرة . قال في شرح « زهرة الشماريخ » : كان بعث مصطفى باشا وخروجه من مراكش في شعبان سنة ست عشرة والف ٢ فالتقى الجمعان بموضع يقال له تافلفلت (\*) على طريق سلا فهزم مصطفى باشا وقتل من جيش مراكش نحو التسعة آلاف وبعث الشيخ جماعة من عدول فاس الى موضع المعركة حتى أحصوا القتلي ، ثم توجه عبد الله الى مراكش فبرز اليه أهلها في ستــة وثلاثيــن ألف مقاتل والتقى الجمعان بموضع يقال له: رأس العين ، فانهزم أهـــل مراكش ، وتقدم عبد الله بن الشيخ فاقتحمها بجيشه ، وفر زيدان اليي المعاقل المنبعة والجبال الشامخة فيقى متنقبلا هنالك الى أن كيان مين أمره ما نذكره

<sup>(﴿)</sup> هي المعروفة بتيفلت اليوم بارض زمور

#### ثورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ و انقر اض أمر لا وعود زيدان الى مراكش

4

لما دخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى عليها فعل فيها أعظم من فعلته الاولى ، وهربت شرذمة من أهل مراكش الى جبل جبليز واجتمع هنالك منهم عصابة من أهل النجدة والحمية واتفق رأيهم على ان يقدموا المخلافة محمد بن عبد المومن ابن السلطان محمد الشيخ ، وكان رجيلا خبرا دينا صنا وقورا فبايعه أهل مراكش هناك، والتفوا عليه ، فخرج عبد الله بن الشيخ لقتال من بجبل جيليز والقبض على أميرهم المذكور. ولما التقى الجمعان انهزم عبد الله وولى أصحابه الادبار فحرج من مراكش مهزوما سادس شوال سنة ست عشرة وألف ، وترك محلته وانفاضه وعدت وجل الجيش ، واخذ على طريق تامسنا وامتحن اصحابه في ذهابهم حستي كان مد القمح عندهم بثلاثين أوقية والخبزة من نصف رطل بربع مثقال ، ولم يزل أصحابه ينتهبون ما مروا عليه من الخيام والعمود ويسبون البنات الى أن وطوا الى فاس في الرابع والعشرين من شوال من السنة المذكورة، وأما محمد بن عبد المومن فانه لما دخل مراكش واستولى عليها صفح عن الذين تخلفوا بها من أهل الغرب من جيش عبد الله بن الشيخ ، وأعطاهم الراتب فلم يعجب ذلك أهل مراكش ، ونقموا عليه ابقاءه عليهم ، وكانوا نحو الالف ونصف ، فكتبوا سرا الى السلطان زيدان بالجل فاتاهم وخيم نازلا بظاهر اللد ، فخرج محمد بن عبد المومن الى لقائسه فانهزم ابن عبد المومن ودخل السلطان زيدان مراكش واستولى عليها وصفح هو ايضًا عن الفئة المتخلفة عن عبد الله بن الشيخ. وذكر في شرح «زهرة الشماريخ»: ان هذا الثائر بحبل جيليز اسمه أبو حسون من أولاد السلطان ابي العباس الاعرج والله أعلم ، ولعل هذا الصواب بدليل ما يأتي في رسالة زيــدان ان شاء الله

## خروج جالية الاندلس من غرناطة وأعمالها الى بلاد المغرب وغيرها

قد قدمنا ما كان من استيلاء الطاغية صاحب قشتالة على غرناطة واعمالها سنة سبع وتسعين وثمانمائة ، وان أهل غرناطة التزموا طاعته والبقاء تحت حكمه على شروط اشترطوها عليه قد ذكرنا بعضها فيما سلف ، وان عدو الدين قد نقض تلك الشروط عروة عروة ، وكان أهل الاندلس من أجل ذلك كثيرا ما يهاجرون من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام أثناء هذه المدة السالفة ، غير أن عامتهم كانوا قد تخلقوا بأخلاق العجم وأثر فيهم ذلك اثرا ظاهرا لطول صحبتهم لهم ونشأة أعقابهم بين أظهرهم ، فكانت تصدر منهم في بعض الاحيان مقالات قبيحة في حق ولاة المسلمين من أهل المغرب وعامتهم ، لا سيما اذا نالهم منهم بعض الظلم ، ولقد رأيت في كتاب المغرب وعامتهم ، لا سيما اذا نالهم منهم بعض الظلم ، ولقد رأيت في كتاب هؤلاء الصنف منهم ، وكان الملوك السعديون قد جمعوا منهم جندا كبيرا ، وبهم فتح المنصور اقليم السودان ، واستمر الحال على ذلك الى أن كانت وغيره ست عشرة وألف فهاجر جميع من لم يتنصر منهم الى بلاد المغرب وغيره وغيره ...

قال في «نفح الطيب»: كان النصاري بالاندلس قد شدوا على المسلمين بها في التنصر حتى أنهم أحرقوا منهم كنيسرا بسبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلا عن غيرها من الحديد، وقاموا في بعض الجال على النصاري مرادا ولم يقيض الله لهم ناصرا الى أن كان اخراج النصاري لياهم أعوام سبعة عشرة وألف، فخرجت ألوف بفاس، وألوف أخسر بتلمسان، ووهران، وخرج جمهورهم بتونس، فتسلط عليهم الاعسراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات ونهبوا أموالهم، وهكذا كان ببلاد تلمسان وفاس، ونجا القليل منهم من هذه المضرة، وأما الذين خرجوا بنواحسي وفاس، ونجا القليل منهم من هذه المضرة، وأما الذين خرجوا بنواحسي نونس فسلم أكثرهم وهم لهذا العهد قد عمروا قراها الخالية وبلادها، «اه

وقال صاحب «الخلاصة النقية في امراء افريقية» ما نصه: « وفي سنة ست عشرة وألف قدمت الامم الجالية من جزيرة الاندلس فاوسع لهم صاحب تونس عثمان داى كنفه وأباح لهم بناء القرى في مملكته فبنوا نحو العشرين قرية واغتبط بهم أهل الحضرة وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم » اه ثم قال في «نفح الطيب» « وكذلك خرج طوائف منهم بتطاوين وسلا والجزاائر ، ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن ، وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور والحمامات والدور ، وهم الآن بهذا الحال ، ووصل جماعة منهم الى القسطنطينية العظمى والى مصر والثام وغيرها من بلاد الاسلام » اه كلام نفح الطيب ، وقوله : وحصنوا قلعة سلا يعني بها رباط الفتح اذ هي يومئذ مضافة الى سلا ومعدودة منها ، والله تعالى اعلم

### استيلاء السلطان زيدان على فاس وفر ار الشيخ بن المنصور عنها الى العرائش ثم الى طاغية الاصبنيول

كان الشيخ بن المنصور عنا الله عنه على ما تقدم من قبح السيسرة والاساءة الى الخاصة والعامة حتى ملته النفوس ورفضه القلوب وضاق أهل فاس بشؤمه ذرعا ، وكان قد بعث ابنه عبد الله مرة ثالثة الى حرب السلطان زيدان بمراكش وأعمالها فخرج عبد الله من فاس آخر ذى الحجة سنة ست عشرة وألف فالتقى الجمعان بوادى بوركراك فكانت الهزيمة على عبد الله وفر فى رهط من اصحابه وترك محلته بما فيها بيد السلطان زيدان ، فاستولى عليها ، وانضم اليه جيش عبد الله من أهل فاس وغيرهم ميلا اليه ورغبة فى صحبته . فعفا عنهم وتألفهم : واستفحل أمر السلطان زيدان وتكلم به أهل فاس وسائر بلاد الغرب ، واتصل الخبر بالشيخ وعرف أن قلوب الناس عليه فخاف الفضيحة وأصبح غاديا فى أهله وحشمه الى ناحيسة

العرائش ، فاحتل بالقصر الكبير وهناك لحق به ابنه عبد الله مهزوما من وقعة بوركراك ، وانضم اليهما أبو فارس بن المنصور ، فانه بعد فراره من مرس الرماد الى مسفيوة أقام بها مدة . ولما استولى السلطان زيدان على مراكش كما مر شدد في طلبه ففر الى السوس ، ولما أعيت عليه المذاهب وزيدان في طلبه لحق بشقيقه الشيخ فكان معه الى هذا التاريخ

ثم ان السلطان زیدان بعث کبیر جیشه مصطفی باشا الی فاس فاتنهی الیها و نزل مخیما بظهر الزاویة ، ووجد لاصحاب الشیخ زروعا کثیرة فارسل مصطفی باشا علیها جیشه فاتنسفوها ، و دخلت فاس فی طاعته ثم نهض الی ناحیة القصر الکبیر ناویا القبض علی الشیخ و حزبه ، واتصل بالشیخ خبره ففر الی العرائش ، ومنها رکب البحر الی طاغیه الاصنیول مستصر خا به علی السلطان زیدان ، وحمل معه أمه الخیزران وبعض عیاله وجماعة من قواده و بطانته ، و ذلك فی ذی القعدة سنة سبع عشرة والف وانتهی مصطفی باشا الی القصر الکبیر فقیض علی من وجد به مسن واتهی مصطفی باشا الی القصر الکبیر فقیض علی من وجد به مسن وارتین ، فبلغ خبرهما الی السلطان زیدان ، فجاء حتی نزل قبالتهما بموضع یقال له : آدورات ، ففر من كان معهما الی السلطان زیدان ، ولما بموضع یقال له : آدورات ، ففر من كان معهما الی السلطان زیدان ، ولما بقیا أوحش من و تد بقاع فرا الی دار الیهودی ابن مشعل من بلاد بنسی بقیا أوحش من و تد بقاع فرا الی دار الیهودی ابن مشعل من بلاد بنسی بناسی فاقاما بها

واختص صاحب « المرآة » هذا الخبر فقال : كان السلطان ابو المعالى زيدان بن المنصور التقى مع ابن اخيه عبد الله بن الشيخ صاحب فياس برؤوس الشعاب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال سنة سيعمرة وألف فانهزم عبد الله بن الشيخ وفر الى محلة ابيه بالعرائش ، ثم رجع الى جهة فاس ، وانتهى الى دار ابن مشعل واستولى عمه السلطان زيدان على محلته وسار الى فاس فدخلها وأقام بها .» اه

وفى دخلة السلطان زيدان هذه الى فاس قبض على الفقيه القاضى أبى الحسن على بن عمران السلاسي رحمه الله قال اليفرني في

« الصفوة » : كان القاضي المذكور ممن أخذ عن الشيخ القصار وكا نمع ذلك لما ولى القصار الفتوى والخطابة بجامع القرويين يسعى عند السلطان في تأخيره حتى أخر، وولى هومكانه مدة يسيرة ثم اعيد القصار، وكانت بينهما شحناء عظيمة بسبب فتوى تنازعا فيها ، ثم أفضت الحال بالقاضى أبى الحسن الى أن قبض عليه السلطان زيدان سبب أنه عثر له على كتاب كتبه الى بعض اخوته ينتقصه فيه ويوهن أمره ، فأوغر ذلك قلب السلطان عليه فسطا به وسجنه ونهب داره واثاثه ثم سقاه سما ، على ما قيل ، فكان فيه حتفه ، وقد حكى هذا الخبر في موضع آخر من « الصفوة » مطولا فقال: كان القاضي أبـو الحسن على بن عمران السلاسي شديد الانحراف عن الشيخ العارف بالله أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي سيىء الاعتقاد فيه ، ولم يزل يسعى به ويكيده ، فاتفق ان اجتمع بالشيخ في بعض الليالي بعض من يتعاطى العلم فتكلموا في مسائل من صفات الله فنقل كلام الشيخ الى القاضى على غير وجهه فانكر ذلك ، وركب من حيف الى السلطان زيدان ، وهو يومئذ بفاس ، منتهزا للفرصة فقال : «ان ههنا رجلا يعلم الناس البدع ويلقنهم آواء الفرق الضالة » فقال له السلطان : «من هو؟» قال : «فلان » قال : «أخو سيدي يوسف» ؟ قال : «نعم» قال : «سمعنا انهه أعلم من اخيه » ثم بعث السلطان اليه ، وهو مستشيط غضا لخبر بلغه من ثورة بعض أقاربه عليه فجاء الشيخ ابو زيد ولم يخلع نعلم حتى بلغ بساط السلطان ، فسلم عليه ومد يده فطافحه ، ثم تكلموا في المسألة فانقطع القاضي ولم يحد ما يقول . الا ان الناقل لم يحسن نقلها، فقال له الشيخ : «فهلا تثبت !» وكان بعض علماء مراكش حاضرا فبالغ في عتـــاب القاضي ، وقيل للشيخ : «ما سبب الوحشة بينك وبين هؤلاء ؟» فقال : « لا شيء الا الاستغناء عنهم » فقالوا : « ياسيدي هذا وصف يوجب الحب » فما النفصل الشيخ عن السلطان حتى أطلع على ما يوجب القبض على القاضي فقيض عليه ونهب داره في الحين ، فنزل الشيخ من فاس الجديد فلقى اثاث القاضى في الطريق جيء به منهوبا ، وبقى في السجن الى أن مات

مسموما رحمه الله . وكان الاديب الكاتب أبو عبد الله المكلاثي قد كت اليه بابيات يقول فيها ما نصه :

فيجلى به خطب دجاه تشور فانت عظيم والعظيم صور فانت عظيم والعظيم صور فللمدر من بعد الكسوف ظهور فللميت من بعد المات نشور مقيما عليه ما أقام ثبير وذلك عندى سائغ ونمير وغنت باغصان الرياض طيور

أما لهلال غاب عنا سفور فصرا لدهر رام يمنحك الاسى سيظهر ما عهدته من جمالكم وتحيى رسوم للمعالى تغيرت أبا حسن انى على الحب لم أزل ففى الفم ماء من بقايا ودادكم عليكم سلام الله ما هطل الحيا

قال منشئها: وقد انشدتها بين يديه بمحسه فكى حتى ظننت أنه سيهلك ثم افاق وقال: «لله الامر من قبل ومن بعد» فراجعني رضى الله عنه بابيات يقول فيها:

تفتق عن زهر الربيع سطور همومه هزمت من الصدر الجريح همومه محمد هل في العصر غيركشاعر فاني على صفو الوداد والنسي متى وعسى يثنى الزمان عنائم فتدرك آمال وتقضى مارب عليك سلام الله منى فاننسى

فما هي الا روضة وغدير فانت على جند الكلام امير له معكم في الخافقين ظهرور سأشدو وقلبي بالهموم كسير بنهضة جد والزمان عثرور وتحدث من بعد الامور أمرور غريب باقصى المغربين أسرير

وكانت وفاة القاضى المذكور رحمه الله في جامـع المشور في مهــل ربيع الثاني سنة ثمان عشرة والـف

# عود عبد الله بن الشيخ الى فاس و استيلاؤ لا عليها ومقتل مصطفى باشا رحمه الله

لما دخل السلطان زيدان حضرة فاس واستولى عليها أقام بها الى أن دخلت سنة ثمان عشرة وألف فاتصل به خبر قيام بعض الثوار عليـــه بناحية مراكش فنهض اليها مزعجا ، واستخلف على فاس مولاه مصطفيي باشا ، ولما اتصل خر نهوضه بعد الله بن الشيخ ، وهو بدار ابن مشعل، زحف الى فاس فيمن انضم اليه فبرز اليه مصطفى باشا وضرب محلته بظاهر فاس من ناحية باب الفتوح قال في « المرآة »: وعرض لابي الحسن على بن يوسف الاندلسي المعروف بالبيطار غرض من أمور العامة كان يتردد فيه الى المحلة فركب اليها يوم الاثنين السابع عشر من ربيع الثانسي سنة ثمان عشرة وألف فالتقى الجمعان يومئذ بين الظهرين فاجلت الحرب عن مقتل مصطفى باشا ، وفقد ابو الحسن بن البيطار . وقال في «النزهة» : لما رحل زيدان الى مراكش بسبب ما بلغه من قيام بعض الثوار عليه ،هنالك تحدم عبدالله بن الشيخ وعمه أبو فارس الى فاس فخررج مصطفى باشا القاتلتهما فعثر به فرسه وقتل وأخذت محلته باسرها ،وهلك ما لا يحصى من الناس ووقع النهب حتى انتهب من البقر التي تحلب نحو ستة آلاف ، ودخل عبد الله بن الشيخ فاسا مع عمه ابي فارس وذلك سابع عشر ربيع الثانبي سنة ثمان عشرة وألف.



## تلخيلص خبر أببي فارس ومقتله رحمه الله تعالى

تقدم لنا أن أبا فارس بن المنصور بويع بمراكش وبعث أخاه الشيخ لقتال السلطان زيدان فنكث الشيخ عهده واستبد عليه ، ثم بعث اليه ابنه عبد الله فهزمه الى مسفيوة ثم فر منها الى السوس ، فأقام عند حاجب أبيه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتي ، ثم لما بالغ زيدان في طلبه فر الي اخيه الشيخ فلم يزل مع ابنه عبد الله بن الشيخ الى أن قتل مصطفى باشا ودخل عبد الله فاسا فاستولى عليها كما ذكرناه آنفا فاتفق رأى قواد شراكة على قتل عد الله وتولية عمه أبى فارس ، فبلغ ذلك عبد الله فدخل على عمه أبي فارس ليلا مع حاجبه حمو بن عمر فوجده على سجادته وجواريه حوله فاخرجهن وأمر بعمه فخنق وهو يضرب برجلمه الي أن مات وذلك في جمدي الاولى سنة ثمان عشرة والف ، هذا هو الصواب لا ما في « نشر المشاني » على اضطرابه فأسف الناس عليه لانه كان يوده عن المناكر ويزجره عن كثير من القائح ، وذكر في « المنتقى » أبياتا من انشاء الكاتب أبي محمد عد القادر بن أحمد بن القاسم الفشتالي مما كتب تطريزا على نجاد الواثق بالله أبي فارس المذكور وهي :

لعض حكى شعلة القابس سلمل الوصى أبسى فارس

أتيه وأزرى بكل نجاد يروق على حلة اللابس اذا كنت يوم الوغيى محملا على عاتق الملك المرتضى

# عود السلطان زیدان الی فاس و استیلاؤ لا علیها ثم اعراضه عنها سائر ایامه

لا سمع السلطان زيدان ، وهو بمراكش ، بمقتل مصطفى باشسا نهض الى فاس وجاء على طريق الجبل وكان نصارى الاصبيول يومئسة قد نزلوا على العرائش وحاولوا الاستيلاء عليها وذلك باذن الشيخ كمساسيتى . وكان عبد الله بن الشيخ بفاس فسمع بنزول النصارى على العرائش فاستنفر الناس وحضهم على الجهاد فتهيأوا لذلك وعزموا على النهوض اليها فما راعهم الا السلطان زيدان قد اقبل من ناحية ادخسان ، وقد أنزل بها محتله ، وتقدم الى جهة فاس وضرب بأنفاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخل شراكة فاسا فعث زيدان قائسه عبد الصمد لتسكين روعة أهسل البلد وامر المنادى ال ينادى بنصره ، فنزل المنادى الى ان بلغ باب السلسلة فقام في وجهه بعض السياب من أهل العدوة وضربه فجرحه ورجع المنادى وبطل الامر فبلغ الجبر السلطان زيدان فأمر باطلاق السبيل في أهل فاس وتحكيم السيف فيهم ثم ندم فامنهم وسكن روعتهم ، ونزل زيدان بوادى فاس فضر خرج الناس للقائه ، وهو غضان عليهم ، وقد استولى على فاس وتمكن منها ، فاخذ يسب اعيانهم وهم قتلهم ولكن الله سلم

ثم ان العرب اجتمعوا عند قنطرة المهدومة في نحو نمانية آلاف فخرج اليهم زيدان ومعه عرب الشرق فانهزموا عنه ولم يبق معه الا رهط بيسير فرأى زيدان امامه خيلا قليلة فقصدها فاذا فيها عبد الله بن الشيخ وقد رأى زيدان مقبلا اليه ففر ، مع أن زيدان انما قصد الفرار اليه من غير علم له به فاستتب أمر زيدان وتراجع اليه أصحابه ، ومن الغد رجع الى فاس فخرج اليه اهل فاس يهنئونه كبارا وصغارا فاتهمهم بانهم يستهزئون به فأمر بهم فسلبوا رجالا ونساء فكان بعضهم ينظر الى عدورة بعض ، وكان عدد السلب نحو عشرة آلاف كسوة ودخل أصحاب زيدان بعض ، وكان عدد السلب نحو عشرة آلاف كسوة ودخل أصحاب زيدان

فاسا فنهبوها وفعلوا فيها الافاعيل ، ثم امر زيدان بتسكين الروعة والامان وكان ذلك كله سادس رجب سنة تسع عشرة والف ، فلما كان اليوم الحادى عشر من الشهر المذكور نزل عبد الله بن الشيخ برأس الماء فخرج اليه زيدان واقتتلوا فانهزم زيدان وقتل من اصحابه نحو الخمسمائة ، وفر الى محلته التي ترك بادخسان ، وكان ذلك آخر رجوع زيدان الى فاس فانه لما اعياه امر الغرب أعرض عنه وصرف عنايته الى ضط ما خلف وادى ام الربيع الى مراكش واعمالها ، وتوارث بنوه سلطنته على ذلك النحو من بعده ، وبقى عبد الله بن الشيخ يقطع الايام بفاس الى أن هلك ، وقام بأمر فاس من بعده ثوارها وسيابها على ما نذكر ، وفي كتاب « ابتهاج القلوب في أخبار الشيخ المجذوب » ما صورته : « تكلم الشيخ سيدى كدار يوما في ملوك وقته فقال : «اما الشيخ معطى العرائش ، فان اهل الله قد دقوا أوتاده هنالك حتى يموت » فلم يتجاوز محله الى ان قتل به حوز تطاوين كما سياتي ، واما زيدان فانه لما اطلق السبيل في أهل فاس ض به مولاى أدريس بركلة صيرته وراء ام الربيع فلم يتجاوزه بعد ذلك » اه



## استيلاء نصاري الاصبنيول على العرائش والسبب في ذلك

قد تقدم لنا ما كان من خبر الشيخ المأمون من انه فر الى العرائس ومنها ركب البحر الى طاغية الاصنيول مستصرخا به على اخيه السلطان لزيدان فا؛ عالطاغية ان يمده ، فراوده الشيخ على ان يترك عنده اولاده وحشمه رهنا ويعينه بالمال والرجال حتى اذا ملك أمره بذل له ما شارطه عليه ولم يزل به الى ان شرط عليه الطاغية ان يخلى له العرائش من المسلمين ويمذكه اياها فقبل الشيخ ذلك والتزمه ، وخرج حتى نيزل حجر باديس في ذي الحجة سنة ثمان عشرة والف ثم تقدم فنزل بسلاد الريف

والعيانهم كالقاضى أبى القاسم بن ابى النعيم ، والشريف أبى اسحاق ابراهيم الصقلى الحسينى وغيرهما لملاقاته وتهنئته بالقدوم ، فلما وصلوا اليه فرح بهم وامر قبطان النعارى ان يخرج مدافعه وانفاضه ارهابا واظهارا لقوة النعارى الذين استنص بهم ففعل حتى اصطكت الآذان وارتجت الجال ، ونرل القبطان من السفينة للسلام على الاعيان فلما رأوه مقبلا امرهم الشيخ مسن بالقيام له فقاموا اليه اجمعون ، وجازوه خيراا على ما فعل مع الشيخ مسن بالقيام له فقاموا اليه اجمعون ، وجازوه خيراا على ما فعل مع الشيخ مسن وانكر الناس على اولئك الاعيان قيامهم الكافر ، وضربوا بعصى الذل حتى وانكر الناس على اولئك الاعيان قيامهم الكافر ، وضربوا بعصى الذل حتى انهم في رجوعهم الى فاس تعرض لهم عرب الحياينة فسلبوهم واخذوا ما معهم وجردوهم من ملابسهم جميعا ما عدا القاضى ابن ابى النعيم فانه عيرف بزى القضاء فاحترمه

ثم ان الشيخ انتقل الى القص الكبير وهو قص كتامة وقص عبد الكريم فاقام بهمدة وراود قواده ورؤساء جيشه ان يقفوا معه فى تمكين النصارى من العرائش ليفى له الطاغية بما وعده من النصرة فامتنع الناس من اسعافه

فى ذلك ولم يوافقه على غرضه الا قائده الكرني فانه ساعده على ذلك فبعشه الشيخ اليها وامره ان يخليها ولا يدع بها احدا من المسلمين ، فذهب الكرني المذكور وكلم اهلها في ذلك فامتنعوا من الجلاء عنها فقتل منهم جماعة وخرج الباقون وهم يبكون تخفق على رؤوسهم الوية الصغار

ولما خرج منها المسلمون أقام بها القائد الكرنى الى ان دخلها النصارى واستولوا عليها في رابع رمضان سنة تسع عشرة والف ، ووقع في قلوب المسلمين من الامتعاض لاخذ العرائش امر عظيم ، وانكروا ذلك أشد الانكار ، وقام الشريف ابو العباس احمد بن ادريس العمراني ودار على مجالس العلم بفاس ونادى بالجهاد والخروج لاغائة المسلمين بالعرائش ، فانضاف اليه اقوام وعزموا على التوجه لذلك ففت في عضدهم قائدهم حمو المعروف بابي دبيرة ، وصرف وجوههم عما قصدوه في حكاية طويلة

وكان الشيخ لما خاف الفضيحة وانكار الخاصة والعامة عليه اعطاءه بلدا من بلاد الاسلام للكفار احتال في ذلك وكتب سؤالا الى علماء فاس وغيرها يذكر لهم فيه أنه لما وغل في بلاد العدو الكافر واقتحمها كرها باولاده وحشمه منعه النصاري من الخروج من بلادهم حتى يعطيهم ثغر العرائش ، وانهم ما تركوه خرج بنفسه حتى ترك لهم اولاده رهنا على ذلك ، فهل يجوز له ان يفدى اولاده من أيدى الكفار بهذا الثغر ام لا \* ؟ فأجاب وه بان فداء المسلمين سيما اولاد أمير المؤمنين سيما اولاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من يد العدو الكافر باعطاء بلد من بلاد الاسلام له جائين

<sup>(\*)</sup> كان ممن أفتى بالجو از الفقيه محمد بن قاسم ابن القاضى فقتلته العامة بالقروبين عند العشاء يوم الاثنين ٢١ حجة عام ١١٤٠ وسبب قتله ما اتهم به من مو افقته على تمكين النصارى من ثغر العرائش اذ كان حضر مع من استدعى محمدااشيخ من العاماء لاجل ذلك فتعلق بأغر اض فاسدة و امور و اهية لم يقبلها احد ه قاله صاحب النشر ج ١ ص ١٥٦ وقد تأخر قتله عن الحادثة بسنين لان المأمون قتل سنة ١٠٢٢ ويظهر ان العامة كانت تحقد عليه فعلته و انتهزت فرصة الفتن التي توالت بعد ذلك بفاس فانتقمت منه و الله اعلم عليه فعلته و انتهزت فرصة الفتن التي توالت بعد ذلك بفاس فانتقمت منه و الله اعلم

وانا موافقون على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد ان وقع ما وقع وما اجاب من أجاب من العلماء عن ذلك الا خوفا على نفسه . وقد فر جماعة من تلك الفتوى كالامام ابى عبد الله محمد الجنان صاحب الطرر على المختص وكالامام ابى العباس أحمد المقرى مؤلف «نفح الطيب» فاختفيا مدة استبراء لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما ، وبسبب هذه الفتوى ايضا فر جماعة من علماء فاس الى البادية كالشيخ أبى على الحسن الزياتي شارح جمل ابن المجراد ، والحافظ ابى العباس أحمد بن يوسف الفاسى وغيرهما \*

### بقية اخبار الشيخ ومقتله رحمه الله و تجاوز عنه

ثم ان الشيخ ابن المنصور نزل بالفحص واجتمعت عليه لمة من أهل الدعارة والفساد على شاكلته فنهض بهم الى تطاوين فاستولى عليها واخرج منها كبيرها المقدم المجاهد ابا العباس احمد النقسيس ، ولم يزل الشيخ يجول في بلاد الفحص ويعسف اهلها الى ان ملته القلوب وتمالاً اشياخ الفحص على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته ورقة ديانته ، وتمليكه ثغير الاسلام للكفار ، ففتك به المقدم ابو الليف في وسط محلته بموضع يعرف بفج الفرس وبقى صيعا مكشوف العورة اياما حتى خرج جماعة من أهل تطاوين فحملوه مع من قتل معه من اصحابه كالدبيريين وبعض اولاده ودفنوهم خارج تطاوين الى ان حمل الشيخ الى فاس الجديد مع امه الخيزران فدفنا به ، وكان مقتله خامس رجب سنة اثنتين وعشرين وألف

<sup>(\*)</sup> وممن انكر على المأمون واغلظ له فى الملام الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابى الحسن المعروف بالحاج الاغصاوى البقال من اولاد الحاج البقال ، فانفذ المأمون اعوانه واتوا به الى فاس فقتله بها ضربا سنة ١٠١٧ ودفن بالسياج وبنيت عليه قبة اه . قالمه التعارجي فى تاريخه ج ٤ ص ٢٦٢ . وراجع ترجمته فى النشر ج اول ص ١٠١ .

وقال منويل : انه وصل الى قرب تطاوين وبني هنالك افراكا وأقام ينتظر اجتماع الجيوش عليه ثم سكر ذات يوم على عادته وخرج الى عين ماء هنالك فاستلقى قربها في نبات اخض أعجبته خضرته فجاءه اناس من أهل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا رأسه بصخرة فقتلوه . ويقال ان قتله كان باشارة الثائر ابي محلي الآتي ذكره وانه كتب الى المقدمين النقسيس وابي الليف يحضهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان شيئا كثيرا ، ومن جملة ما نهب منه نحو المد من الياقوت وبقى من اثاثه نحو وسق سفينة كان قد تركه بطنجة فاستولى عليه نصاراها من البرتقال لما قتل ، وكان للسيخ عف الله عنه مشاركة في العلم ويد في مبادىء الطب أخذ عن أشياخ الحضرتيـن وله شعر متقارب ، ومن كتابه الاديب المتفنن ابو العباس احمد ابن محمد الغرديس التغلبي وكان من اهل الاجادة والتبريز في صاعبة الانشاء . قال الشيخ ابو محمد العربي الفاسي في شرحه لدلائه الخيرات عند قوله « وكان لى جار نساخ » ما نصه : « وقد كان الشيخ الكاتب الرئيس ابو العباس أحمد الغرديس شيخ كتاب الانشاء بحضرة فاس رحمه الله استعار منى كتاب الانباء في شرح الاسماء للاقليشي ثم مرض مرض موته فعدته فوجدت الكتاب عند رأسه ومعه كراريس منسوخة واخسرى معدة للنسخ فقال لى : « انى اذا وجدت راحة كتب منه ما قدرت عليــــه فاذا غلبني ما بي المسكت » فقلت له: «ولم تتكلف هذا؟ » فقال: «انسي عصيت الله بهذه الاطابع ما لا احصه فرجوت ان يكون ما اعانيه على هذه الحال من نسخ هذا الكتاب خاتمة عملي وكفارة لذلك » فكمل الله قصده واتم الكتاب وتوفى من مرضه ذلك وقد طال به سنة عشرين والف » اه ولهذا الكاتب يقول الشاعر:

تمتعت ياغرديس والدهر راقد وأنت بفاس وابن حيون واجد بسعدك راحت خيزران لقبرها «معائب قوم عند قوم فوائد»

## رياسة ولى الله تعالى أبى عبد الله سيدى محمد العياشي على الجهاد ومبدأ امره في ذلك

7

هذا الرجل هو ولى الله تعالى المجاهد في سبيله ابو عبد الله محمد (فتحا) ابن احمد المالكي الزياني المعروف بالعياشي ، ونسبته الى بني مالك بن زغبة الهلاليين ، وهم اليوم قبيلة من عرب الغرب ، كان رحمه الله مستوطنا مدينة سلا ، وكان من تلامذة الولى العارف بالله تعالى ابى محمد عبد الله ابن حسون السلاسي دفين سلا ،

وكان ابتداء امر أبي عد الله انه كان ملازما لشيخه المذكور من أقرب التلامذة اليه واسرعهم الى خدمته واولهم دخولا عليه وآخرهم خروجا عنه وكان مع ذلك كثير الورع قليل الكلام مديما للصيام وقراءة القرآن فكان الشيخ ابن حسون ملتفتا اليه ، ولم يزل الامر على ذلك الى ان شاعت مناقب الشيخ و كثر غاشيه ، فاهدى له يوما بعض اشياخ القبائل فرسا فامر الشيخ باسراجه وقال : «اين محمد العياشي ؟» فقال : ها أنا ذا ياسدى » فقال الشيخ : «اركب بحول الله فرسك ودنياك وآخرتك » فتقهقر تأدبا فحلف عليه ليركبن وحبس له الركاب بيده ، وقال لــ : • ارتحل عنى الى آزمور وانزل على اولاد ابي عزيز ولا بد لـك مــن الرجوع الى هذه البلاد وسيكون لك شأن عظيم» فودعه ابو عبد الله ووضع الشيخ يده على رأسه وبكي ودعا له بخير ، فقصد ناحية آزمور ونـزل حيث عين له شيخه المذكور ، وذلك لاول دولة السلطان زيدان سنة ثلاث عشرة والف ، فلم يزل ابو عد الله العياشي مثابرا على الجهاد شديد الشكيمة على العدو عارفا بوجوه الكايد الحربية بطلا شهما مقداما في مواطن الاحجام وقورا صموتا عن الكلام ، فطار بذلك في البلاد صته وشاع بين  قد امر أمرهم ، ففرح بذلك قائد آزمور ، ولم يزل الامر على ذلك الى أن توفى قائد الفحص والبلاد الآزمورية فسأل السلطان زيدان عمن يليق بتولية ذلك الثغر فقيل له: سيدى محمد العياشي ، فكتب اليه بالتولية فقبل ، ونهض باعباء ما حمل من ولاية النحص وجهاده .

وكانت له مع نصارى الجديدة وقائع وضيق عليهم حتى منعهم من الحرث والرعى فبعث النصارى الى حاشية السلطان زيدان بالتحف ونفائس الهدايا ليعزلوا عنهم ابا عبد الله المذكور لمظايقته لهم ، فخوفوا السلطان زيدان عاقبته وحضوه على عزله ، واظهروا له انه مسموع الكلمة في تلك النواحي ، وأنه يخشى على الدولة منه ، وكان ابو عبد الله العياشي كلما بعث بالغنائم وما يقتح الله به عليه مسن الاسارى الى مراكش ازدادت شهرته وتناقل الناس حديثه ، فوغر بذلك قلب زيدان وحنق عليه ، فبعث اليه قائده محمد السنوسي في اربعمائة فارس وامره بالقبض عليه وقتله ، والقي الله في قلب القائد المذكور الشفقة عليه لما يعلم من براءته مما قذف به فبعث اليه خفية : ان انج بنفسك فانك مغدور ، فخرج أبو عبد الله العياشي في اربعين رجلا فرسانا ومشاة قاصدين سلا فاستقر بها سنة ثلاث وعشرين والف ولما انتهى السنوسي الى آزمور ولم يجد له أثرا أظهر العناية بالبحث عنه وعاقب شرذمة من أهل الفحص على افلاته تعمية عملي السلطان واقامة لعذره عنده عنده عنده السلطان زيدان ذلك والله غالب على أمره .

### ثورة الفقيم ابي العباس احمد بن عبد الله السجلهاسي المعروف با ابي محملي

قال في كتابه « اطلبت الخريت » ما ملخصه : « كانت ولادتي سنسة سبع وستين وتسعمائة بسجلماسة والذي تلقيته من ابي وكافة عمومتسي لان اولاد ابي محلي من ذرية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، واما جدنا الاشهر المكني بابي محلي بفتح الميم والحاء وكسر اللام المشددة بعدها ياء تحتية ساكنة مع كبير شهرته لا علم لي الآن بسبب تكنيته بذلك ولا ابتفاصيل أحواله بعد البحث عنه ، قال : وبخطة القضاء اشتهر سبنا فنعرف باولاد القاضي وزاويتنا بزاوية القاضي ولم تزل بقية العلم في دورنا وخصوصا دار أبي (\*) » اه

وقال صاحب « البستان » : ابو محلى هذا اسمه احمد بين عبد الله وينتسب الى بنى العباس ويعرفون فى سجلماسة باولاد ابن اليسع أهيل زاوية القاضى » انتهى . قلت : اما الانتساب الى العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقد انكر ابن خلدون وجود النسبة العباسية فى المغرب ، قال فى فصل اختلاط الانساب وما بعده ما نصه : « ولم يعلم دخول أحد من العباسيين الى المغرب لانه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويين اعدائهم من الادارسة والعبيديين فكيف يسقط العباسى الى احد من شيعة العلويين » اه أسم قال ابو محلى فى الكتاب المذكور : « فلما نشأت فى حجر والدى بنل مجهوده فى تعليمى ، وقد كانت امى رأت وهى حامل بى وليا من اولياء الله تعالى احد شيوخ التربية ببلدنا ، وهو الشيخ ابو الحسن على بن عبد الله السجلماسى ، قد سقاها قدحا من لبن ، وأرجو الله صدق تأويلها بالعلم والدين وحق اليقين » قال : « وكان خروجى لطلب العلم بفاس فى حدود

<sup>(\*)</sup> انظر الرحلة العياشية ج. ١ ص. ١٩

النمانين وتسعمائة ، وانا يومئذ مراهق او بالغ الحلم ، لا همة لى الا في العلم ، فاقمت بفاس نحو خمس سنين الى ان جاء النصارى الى وادى المخازن فدهش الناس ، واستشرت اخا من الطلبة فدلنى على الخروج الى البادية حتى ينجلى نهار الامن ، فخرجت الى كريكرة فحفظت فيها الرسالة، وقد كنت ما حصلت بفاس الا النحو ، ثم رجعت الى فاس بعد ان زال الدهش بهزيمة النصارى وولاية المنصور ، والنحو صعتى ، وفى الفقه رغبتى .

وقد كنت في الخرجة الاولى الى البادية زرت قبر الشيخ أبي يعزى رضى الله عنه فطلبت الله عنده أن أكون من الراسخين في العلوم بأسرها ، وتوبة يتقبلها فما دار على الحول الا وأنا بزاوية الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد بن مبارك الزعري، لا عن قصد ، لكوني اذذاك مولعا بالعلم ، أما طريق الفقر فلا تخطر لي ببال لان المعتمد يومئـذ في فقــراء الوقت اخلاق الضلال ، فكنت أشد الناس حذرا منهم الى أن انكشف الستر فرأيت ما رأيت ووعيت ، فصاحبت شيخي الذي لولاه مع فضل الله لهلكت، ولولا هدايته باذن الله لضللت ، أعنى أبا عبد الله مولاى محمد بن مبارك الزعرى القسل الجراري السسل وهو رضى الله عنه من قسلة عرب بالمغرب يقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب اليها زعرى على التكبير ، وهي قبيلة من عرب السوس بالمغرب الاقصى » قال: « فبقيت في صحبة شيخي المذكور نحوا من ثمان عشرة سنة وما فارقته الا عن أمره اذ هو الـذى وجهني الى بلدى سجلماسة من غير اختيار قائلا لى : « صلاحهم فيك » ثم ناولني عصاه و بر نسمه و نعله من غير طلب مني لشيء من ذلك ، وجعل في رأسي قلنسوة كالخرقة بيده اليمني عند الوداع ، فلما استوط تبلدي عن اذنه زرته منه احدى عشرة مرة ، وفي الاخيرة منها وذلك بعد مقفلي من الحجة الاولى التي كانت سنة اثنتين بعد الالف دعالى بقوله: « بـ الك الله أكثر مما بلاني » فتأولتها باقبال الخلق كما ترى ، وقد صاح عندها صيحة عظيمة لم أر مثلها منه منذ صحبت ، اذ عادته كانت الطمأنينة ،

ولما توفى رحمه الله بقيت نحوا من ثلاث سنين عاطلا ، ثم تحلى النحسر بدرر لطائفه الموعود بها فامه الحمد على ما أسدى وله الشكر فيما أولى » ثم ذكر بقية أشياخه كالشيخ أبى العباس المنجور ، والشيخ أبى العباس السوداني ، والشيخ سالم السنهوري وغيرهم ممن يطول ذكرهم ، قال : « ثم كملت الفائدة بعد المقفل من الحج فرجعت الى الديار المغربية ونزلت بوادي الساورة ثم تحولت بجميع عيالي الى الوادي المذكور » هذا ملخص أوليته منقولا من كتابه المذكور.

وقال الشيخ أبو العباس أحمد التواتي رحمه الله تعالى في رسالته التي سماها « مقامة التحلى والتخلى من صحبة الشيخ أبي محلى » وهيي رسالة طويلة مسجعة قال : « كان الفقيه أبو محلى في أول أمره فقيها صرفا ثم انتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الاحوال الربانية ولاحت له مخايل الولاية فانحشر الناس لزيارته أفواجا ، وقصدوه فرادى وأزواجا، وبعد صيته و كثرت أتباعه » قال : « فلما سمعت بذلك ذهبت اليه وجلست عنده الى ان وجدته يشير الى نفسه بأنه المهدى المعلوم المبشر به في صحيح الاحاديث فتركته وراء ونبذته بالعراء » اه

وقال الشيخ اليوسى فى « محاضراته » وقد تكلم على الدعوى الفاطمية ما نصه: وممن ابتلى بها قريبا أحمد بن عبد الله بن ابى محلى التستاوتى خاض فى الطريق حتى حصل اله نصيب من الذوق ، وألف فيها كتابا يدل على ذلك ثم نزغت به هذه النزغة فحدثونا انه كان فى أول أمره معاشرا لمحمد بن أبى بكر الدلائى ، وكان البلد اذ ذاك قد كثرت فيه المناكر وشاعت فقال ابن أبى محلى لابن أبى بكر ذات ليلة هل لك فى أن نخرج غدا الى الناس فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ؟ فلم يساعف لما رأى من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشر ، فلما أصبحا خرجا ، فأما ابن ابى بكر فانطلق الى ناحية النهر فغسل ثيابه وأزال شعثه بالحلق وأقام صلات وأوراده فى أوقاتها ، وأما ابن أبى محلى فتقدم لما هم به من الحسة فوقع فى شر وخصام أداه الى فوات الصلاة عن الوقت ، ولم يحصل على طائل ،

فلما اجتمعا بالليل قال له ابن أبى بكر: « أما انا فقد قضيت ما ربى وحفظت دينى وانقلبت فى سلامة وصفاء ومن أتى منكرا فالله حسيبه » أو نحو هذا من الكلام ، وأما أنت فانظر ما الذى وقعت فيه ، أسم لم يته الى أن ذهب الى بلاد القبلة ودعا لنفسه وادعى أنه المهدى المنتظر وانه بصدد الجهاد فاستخف قلوب العوام واتبعوه » اه .

وصار ابن أبى محلى يكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم بالمعروف ويحضهم على الاستمساك بالسنة ، ويشيع أنه الفاطمي المنتظر ، وان من تبعه فهو الفائز ومن تخلف عنه فموبق ، وربما كان يقول لاصحابه محرضا لهم على نصرته: « أنتم أفضل م نأصحاب النبي طي الله عليمه وسلم ، لانكم قمتم بنصر الحق في زمن الباطل ، وهم قاموا به في زمن الحق» ونحو هذا من زخارف كلامه ، والى ذلك أشار الفقيه أبو زكريا يحيى ابن عبد المنعم الحاحي في بعض قصائده معرضا بأبي محلى المذكور فقال: يا أمة المصطفى الهادى أليس لكم فيمن مضى اسوة من سائر العلما نسيتم دين خير الخلق وافترقت آراؤكم فغدا الاسلام منقسما أتحسبون بأن الله تارككم سدى وخلقكم قد تعلمون لما ناشدتكم بالذى في العرض يجمعنا أما فطنتم ومالاه كمن فهما بان مغربكم قد عمه سخط من المهيمن يا لله معتصما ان قيل للناس ان الهرج يوبقكم قالوا الفقيه فلان قبلنا اعتزما لو لم يكن جاز ما أفتى الامام بــه ولا أتاه، ألا تبنوا الـذي انهدمــا ومن يقل قال خير الخلق قيل له ها صاحب الوقت يكفنا الذي علما ونحن أفضل من صحب الرسول لنا أجر يضاعف في أجفارنا نظما وزخرفوا ترهات القول فانفعلت لهم نفوس عوام رشدها عدما

## نهوض ابن ابی محلی الی سجلهاست و درعت و استیلاؤ لا علیهما ثم علی مراکش بعدهما

كان ابو العباس ابن ابي محلى عفا الله عنه لما كثرت جموعه وانشال الناس عليه يصرح بوجوب القيام بتغيير المنكر الذى شاع في الناس ويقول : « ان أولاد المنصور قد تهالكوا في طلب الملك حتى فني الناسس فيما بينهم وانتهبت الاموال وانتهكت المحارم فيجب الضرب على أيديهم وكسر شوكتهم » ، ولما بلغه ما فعل الشيخ من اجلاء المسلمين عن العرائش وبيعها للعدو الكافر استشاط غضا وأظهر أنه غض لله لا لشيء سواه فخرج يؤم سجلماسة ، وكان خليفة زيدان عليها يومئذ يسمى الحاج المير ، فخرج عامل زيدان لمصادمته ، وهو في نحو أربعة آلاف ، وابسن أبي محلى في نحو أربعمائة ، فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على جيش زيدان ، وأشاع الناس أن الرصاص يقع على أصحاب أبى محلى باردا لا يضرهم ، ونفخ الشيطان في هذه الفرية فسكنت هيبت في القلوب ، وتمكن ناموسه منها ، ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأحته العامة ، وقدمت عليه وفود أهل تلمسان والراشدية يهنئونه ، وفيهم الفقيه العلامة أبو عثمان سعيد الجزائري المعروف بقدورة شارح السلم ، وهـو من تلامذة ابن أبي محلي كما ذكره في الاصليت ، ولما بلغ خبر الهزيمــة الى زيدان وانتهى اليه فلها جهز اليه من مراكش جيشا ، وأمر عليه أخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلى فسار اليه فكان اللقاء بينهما بدرعة ، فوقعت الهزيمة على عبد الله بن المنصور ومات من أصحابه نحو الثلاثة آلاف ، فقوى أمر ابن أبى محلى واشتدت شوكته ، وجمع بين سجلماسة ودرعة ، وكان القائد يونس الايسى قد هرب من زيدان لامر نقمه عليه وقصد الى أبى محلى ، فجاء معه يقوده ويطلعه على عورات زيدان ويهون عليه أمره ، وما زال به الى أن أتى به الى مراكش

فبعث اليه زيدان جيشا كثيفا فهزمه أبو محلى ، وتقدم فدخـــل مراكش واستولى عليها ، وفر زيدان الى ثغر آسفى . وهم بركوب البحر الى بــر العدوة هكذا في « النزهـــة » .

وذكر لوزير البرتغالى في كتابه الموضوع في أخبار الجديدة: « أن نصارى الجديدة بعثوا الى السلطان زيدان بمائتين من مقاتلتهم اعانة له على عدوه من غير أن يطلب منهم ذاك ، فلما وطوا اليه أنف من الاستعانة بهم على المسلمين ، لكنه أحسن اليهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم مكرمين » هذا كلامه « والحق ما شهدت به الاعداء » وذلك هو الظن بزيدان رحمه الله .

ولما دخل أبو محلى قصر الخلافة بمراكش فعل فيه ما شاء ، وولد له هنالك مولود سماه زيدان ، ويقال : انه تزوج أم زيدان وبنى بها ودبت في رأسه نشوة الملك ونسى ما بنى عليه أمره من الحسبة والنسك .

وفى « المحاضرات » للشيخ اليوسى رحمه الله ما صورته : « وزعموا أن اخوانه من الفقراء ذهبوا اليه حين استولى على مراكش برسم زيارته وتهنئته ، فلما كانوا بين يديه أخذوا يهنئونه ويفرحون له بما حاز من اللك ، وفيهم رجل ساكت لا يتكلم ، فقال له : « ما شأنك لا تتكلم ؟ » وألح عليه في الكلام ، فقال الرجل : « أنت اليوم سلطان فان أمنتنى على أن أقول الحق قلته » قال له : « أنت آمن فقل » فقال : « ان الكرة التي يلعب بها الصيان يتبعها المائتان وأكثر من خلفها وينكسر الناس وينجر حون وقد يموتون ويكثر الصاح والهول فاذا فتشت لم يوجد فيها الا شراويط » أى خرق بالية ملفوفة ، فلما سمع ابن أبي محلى هذا المثل وفهمه بكي وقال : « رمنا أن نجر الدين فأتلفناه » انتهى

# استصر اخ السلطان زیدان بأبی زکریا، یحیی بن عبد المنعم الحاحی ومقتل أبی محلی رحم الله

لما التف الرعاع من العامة على أبى محلى وكثرت جموعه وعلم زيدان ضعفه عن مقاومته كتب الى الفقيه أبى زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد ابن عبد المنعم الحاحى ثم الداوودى مستغيثا به ، ثـم وفـد عليه بنفسه . وكان يحيى بزاوية أبيه من جبل درن ، وله شهرة عظيمة بالصقع السوسى وله أتباع ، فأتاه السلطان زيدان وقال له : « ان بيعتى في أعناقكم وأنا بين أظهر كم فيجب عليكم الذب عنى ومقاتلة من ناوأنى ، » فلبى أبو زكرياء دعوته ، وحشر الجيوش من كل جهة ، وخرج يؤم مراكش في ثـامـن رمضان سنة اثنين وعشرين وألف .

ولما انتهى الى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كتب اليه أبو محلى بما نصه: « بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبد الله الى يحيى بن عبد الله ، أما بعد ، فقد بلغنى أنك جندت وبندت ، وفى فم تانوت نزلت ، أهبط الى الوطاء ، ينكشف بيننا الغطاء ، فالذئب ختال والاسد صوال ، والايام لا تستقيم الا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام ، فأجابه يحيى بما نصه: « من يحيى بن عبد الله الى أحمد بن عبد الله ، أما بعد ، فليست الايام لى ولا لك انما هى للملك العلام ، وقد أتيك بأهل البنادق الاحرار، من الشبانة ومن انتمى اليهم من بنى جرار، ومن أهل الشرور والبؤس ، من هشتوكة الى بنى كنسوس ، فالموعد بينى وبينك جيليز ، هنالك ينتقم الله من الظالم ويعز العزيز »

ثم زحف یحیی الی مراکش فی جموعه فنزل بقرب جیلیز جسل مطل علی مراکش ، وبرز الیه أبو محلی ، والتحم القتال بینهما فکانت أول رصاصة فی نحر أبی محلی فهلك مکانه ، وانذعرت جمسوعه ، ونهبت محلته ، واحتز رأسه وعلق علی سور مراکش ، فبقی معلقا هنالك مسع

رؤوس جماعة من أصحابه نحوا من اثنتي عشرة سنة ، وحملت جثته فدفنت بروضة الشيخ أبي العباس السبتي تحت المكتب المعلق هنالك عند المسجد الجامع . وزعم أصحابه أنه لم يمت ولكنه تغيب .

قال اليفرنى : « وحدثنى من أثق به من أهل وادى الساورة أن فيهم الى الآن من هو على هذا الاعتقاد »

وذكر الشيخ اليوسى فى « المحاضراات » : « أن أبا محلى كان ذات يوم عند استاذه ابن مبارك فورد عليه واردحال فتحرك وجعلى يقول : « أنا سلطان أنا سلطان » فقال له الاستاذ : « ياأحمد هب انك تكون سلطانا ، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا » ووقع فى يوم آخر للفقراء سماع فتحرك أبو محلى وجعل يقول « أنا سلطان أنا سلطان » فتحرك ققير آخر وجعل يقول « ثلاث سنين غير ربع ، ثلاث سنين غير ربع » قال : « وهذه هى مدة ملكه » اه .

ويذكر انه لما طاف بالبيت في وجهته الحجازية سمع وهو يقول: يارب انك قلت ، وقولك الحق ، « وتلك الايام نداولها بين الناس » فاجعل لى يارب دولة بينهم ، قالوا : « ولم يسأل حسن العاقبة فرزق الدولة وآل به الامر الى ما أبرمته يد القدرة » وكان أبو محلى رحمه الله فقيها محصلا له قلم بليغ ونفس عال ، وله تاليف منها « الوضاح » و « القسطاس » « والاصليت » «والهودج » « ومنجنيق الصخور في الرد على أهل الفجور » « وجواب الخروبي عن رسالته النهيرة لابي عمرو القسطلى » وغيرذلك ، وقد وقعت بينه وبين يحيى بن عبد الله مراسلات ومهاجيات نظما ونشرا كقوله :

أيحيى الخسيس الندل مالك تدعى بزور شعارا للفحول الاوائـــل كدعـواك في بيت النبوة نسبــة وأنت دنيء من أخس القبائـــل ووجهك وجه القرد قبح صــودة ورأسك رأس الديك بين المزابــل

ويزعمون أن يحيى كان معاشرا لابى محلى أيام الطلب بالمدرسة ( الاستقصا . سادس ـ 3 )

بفاس قال اليفرنى : وحدثنى صاحبنا القاضى ابو زيد السكتانى انه وقف على تأليف كبير مشتمل على ما وقع بين يحيى وابى محلى من الشعر فى غــرض الهجـــاء وغيـــره .

وقد رمز تاريخ ثورة ابى محلى ووفاته ، الشيخ الفقيه ابو العباس أحمد المريدى المراكشي فقال: «قام طيشا ومات كبشا » ولا يخفى ما فيه بعد افادة التاريخ من حسن التلميح وبديع التورية ، ولما قتل ابن ابى محلى دخل يحيى مراكش واستقر بدار الخلافة منها والقي بها عصا تسياره ، ورام ان يتخذها دار قراره ، فكتب اليه السلطان زيدان يقول: «أما بعد فان كنت انما جئت لنصرتي وكف يد ذلك الثائر عنى فقد ابلغت المسراد وشفيت الفؤاد ، وان كنت انما رمت ان تجر النار لقرط ، وتجعل الملك من قنط فأقر الله عينك به » والسلام . فتجهز يحيى للعود الى وطنه واظهر العفة عن الملك وانه انما جاء ليدافع عن السلطان الذي بيعته في عنقه ، وانقلب الى بلاده ورجع زيدان الى مراكش ، فاستقر بدار ملك وقد قيل : ان يحيى رام الملك وان اجناده من البربر لـم يساعدوه فـي قصـة طويلـة . والله اعلـم

El 1924, we the the stages

#### بقیم أخبار أبی زكریاء یحیی بن عبد المنعم الحاحی وما دار بینه وبین السلطان زیدان رحمهما الله

هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعصم الحاحي الداوودي المنانى وكان جده سعيد واحد وقته علما ودينا وهو الذي أحيا الله به السنة بالسوس ، وانتعش به الاسلام فيه ، وتوفى سنة تلاث وخمسين وتسعمائة فخلفه ولده ابو محمد عبد الله وجرى على نهجه وسبيله ، بل كان بعض الناس يفضله على أبيه ، وتوفى سنة اثنتى عشرة والف ودفن بزداغة من جبل درن حيث كانت زاويته . ولما مات جلس ولده ابو زكرياء يحيى موضهه وانتهج سبيله ، وكان فقيها مشاركا رحل الى فاس واخذ عن شيوخها كالمنجور وغيره ، وعن الشيخ العارف بالله ابى العباس أحمد الحسنى على ما وجد بخطه السوسانى الشهير بادفال دفين درعة ، وهو معتمده ، أخذ عنه كثيرا من الفنون واجازه في علوم الحديث اجازة عامة ، وكان يحيى شاعرا محسنا ، وكانت له شهرة عظيمة بالصلاح ، وله أتباع كوالده وجده ، وتوجهت الى زيارته الهمم ، وركبت الله النجائب الا أنه وقع له قريب مما وقع لابى محلى ، فتصدى للملك وخاض في امور السلطنة فتكدر مشر به ، وقد قا ل بعض العلماء : « ان الرياسة اذا دخلت قلب رجل قتصر عن اذهاب رأسه » .ولذلك قال صاحب « الفوائد » (\*)فى حقه :

<sup>[\*]</sup> كتاب الفوائد الجمة باسناد علوم الامة ، وصاحبه هو الشيخ أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن ابر اهيم بن أحمد الجزولى المعروف بالتنمارتي نسة الى تمنرت واحة بجنوب الاطلس . تولى قضاء تارودانت و توفى في حدود السبعين وألف الموافق لسنة ١٦٦٠ . وقد نقل عنه اليفرني الكثير في النزهة . و توجد منه نسخة الـآن في و تتنا هذا وهو سنة ١٣٥١ الموافقة لسنة ١٩٣٢ في مكتبة قاضي تارودانت السيد موسى بن العربي . وأخرى دخز انتنا الناصر من سلا .

« انه قام لجمع الكلمة والنظر في مصالح الامة ، فاستمر بـ علاج ذلـك الى ان توفى ولم يتم له امر » وكان يراسل السلطان زيدان ويكثر عليـــه ويجير عليه من استجا ربه ويروم الى مناصحته ابتغاء ، ويسر من ذلك حسوا في ارتغاء ، وكان زيدان يتحمل منه امرا عظيما . فمما كتب به يحيى اليه ما نصه : «من يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم كان الله له بجميل لطفه آمین ، اللهم انا نحمدك على كل حال ، ونشكرك ياولى المؤمنين على دفع اللاوااء والمحال ، ونصلي ونسلم على صفيك أفضل من شدت اليه الرحال، ونستوهبك يامولانا جميل لطفك وجزيل فضلك في المقام والترحال ، عائذين بوجهك الكريم من مؤاخذتنا بسوء أعمالنا ياشديد المحال ، هــــذا وسلام الله الاتم ، ورضوانه الاعم ، ورحمته وبركاته على المولى الامام العلم المقدام ، العلوى الهمام ، كيف انتم وكيف احوالكم مع هذا الزمان الذي شمر عن ساقه لسلب الاديان ، والح في اقتضاء هواه على كل مديان، فان لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وبعد ، فالباعث به اليكم في هذه البطاقة امور ثلاثة مدارها على قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين وعامتهم» فالاول: بيان سبب الركون الى جانبكم ، والثاني : الحامل على دفع مناويكم، والثالث : ملازمة نصحكم وتذكيركم والضجر مما يصدر منكم ومن اعوانكم للرعية ، أما الاول فله اسباب كثيرة منها : مراعاة الجناب النبوى الكريــم في أهل بيته ، ورضي الله عن ابي بكر الصديق القائل : « ارقبوا محمدا في أهل بيته » والقائل : « لقرابة رسول الله على الله عليه وسلم أحب الى ان أصل من قرابتي »

ياأهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم المجد انكم من لم يصل عليكم لا صلاة له ودد ومنها: نصح خاصة المسلمين الذي هو: الدعاء بالهداية لهم ورد القلوب النافرة اليهم ، ونصحهم بقدر الامكان مشافهة ومراسلة ومكاتبة ، وقد بذلنا الجهد في الجميع اخلص الله القصد في الجميع ، وأما الثاني : فلما

جرى القدر بتغلب ذلك الانسان المتسلط على النفس والحريم والاموال وادخل بتأويلاته البعيدة عن الصواب ما ليس في المذهب ، وتعدى خصوص الولاة الى سائر الرعية فاضلها ومفضولها ، ومد مع ذلك يد الوعيد المؤكـــد بالايمان الينا في الانفس والاموال ، فناشدناه ، كما تقرر في فناوي الائمة رضى الله عنهم ، حيث توفرت فيه فصول الصائل كلها بشاهد العيان ، فكان الامر كما قدر الله تعالى ، « ولله الامر من قبل ومن بعد » واما الثالث: فالكتاب والسنة والاجماع ، أما الكتاب فسورة : والعصر ، قائمة البرهان في كل اوان وعص . وقال تعالى في قضة كليمه : « رب بما انعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين » وقد استشهد به بعض العلماء في برى قلم لكاتب بعض الامراء المتقدمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقوله جل من قائل : « وتعاونوا على البر والتقوى ،ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واما السنة : فالحديث الاول ، قول ه صلى الله عليه وسلم : « المعين شريك ،» وقول . « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يقدر فبلمانه ، فان لم يقدر فيقلبه ، وذلك اضعف الايمان » وقد كنا مقتصرين على التغيير باللسان والقلم لكون التغيير العملي اليكم حتى جذبتمونا اليه ، ودللتمونا بارتكاب أصعب مرام عليه ، وقوله : «م ن اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله » وقد قال المواق في شرحه على المختص : « من اعان على عزل انسان وتوليةغيره ولم يأمن سفك دم مسلم فهو شريك في دمه ان سفك » ثم اتى بالحديث المتقدم استعظاما لذلك الامر الفظيع ، فانا لله وانا اليه راجعون ، على انا انخدعنا بالله حتى كنا نأمن بالقطع سفك الدماء اذ ذاك ، حيث كتبت الينا مرارا وأمنت وارسلت وكنت أتخوف من هذا الواقع اليوم بآزمور وآسفي ومراكش والغرب، ولذلك كنت الحجت عليكم في تقرير العهد حتى أتاني القائد عبد العادق بمصحف ذكر انه لسلطان تلمسان في جرم صغير ، وقال لي : « أمرنسي السلطان ان احلف لك فيه نيابة عنه على بقائه على العهد فيما بينك وبينه من تأمين كل من امنته ، وامضاء كل ما رأيته صلاحا للامة » ثـم لم اكتف

حتى أتى القاضى فكتبت الى معه : « ان كل ما رأيت فيه الصلاح للامــة أمضيه ، وانك امنت كل من امنته » ثم بعد استقرارك في دارك كتبتالي كتابا : « انك باق على ما تعاهدنا معك عليه من الامور كلها على معيار الشريعة » فما راعني الا وقد أخفرت في ذمة الله وأمانسي الذي عقدتـــه للناس ، فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن بلد ، واخبار أخر ترد علينامن جهة السواحل، وإن الناس تباع فيها للعدو دمره الله، ولم نر من اهتبل بذلك ممن قلدتموه امور الثغور ، فلم ندر هــل بلغك ذلــك فتسقط عنا ملامة الشرع ، او لم يبلغك فاعلمنا لله لتطمئن قلوبنا ، فانسى أكاتبك في ذلك فلا ارى جوابا ، فقضيت والله من الامر عجبا ، فان عددت ما من الله به عليك من رجوعك الى سرير ملكك واجتماعك بسربك آمنــا من قبيل النعم فقيده بما تقيد به كما في كريم علمك ، وان رأيته بنظـــر آخر فان لله ما في السموات وما في الارض ، وإما الاجماع : فلم نر من العلماء من نهى عن نصح خاصة المسلمين وتنبيههم على ما يصلح بهم وبالرعية، بل عدوه من الدين للحديث الاول وغيره ، واما ما استشعرناه من امتعاضكم من عدم الانة القول في مكاتبتنا لكم فما خاطبناكم قط رعيا لذلك ، ولو بنصف ما خاطب به الائمة الاول اهل زمانهم اتكالا على مطالعتكم لكتبهم ، وعلمكـم بما لم نعلمه من ذلك ولم نروه ، ويكفيكم نصح الفضيل وسفيان وامامنا مالك رضى الله عنهم ، لمعاصريهم من الولاة ومنهم من بكي وانتفع ، ومنهم من غشى عليه وتوجع ، ومنهم من ندم واسترجع ، الى غير ما ذكرنا على اختلاف الاعصار ، وتنوع الدول والاقطار ، فبذلك اقتدينا ، وبما كان عليه أشياخنا وأسلافنا لكم ولاسلافكم عملنا ، كالفقيه شيخ والدنا رحمه الله سيدى عبد الله الهبطى لجدكم المرحوم بكرم الله ، فطمعت بنجح النصح ونفعه دنیا واخری ، فهذا أصل قضینا معکم وهلم جرا ، والذکری تنفع المومنین على كل الاحوال ، والحمد لله على كل حال ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله خیر آل ، وبتاریخ أواخر ربیع النبوی الانور کتبه عن اذنه رضى الله عنه عبد ربه محمد بن الحسن بن ابي القاسم لطـف الله بــه بمنه » اه فاجابه السلطان زيدان رحمه الله بما نصه:

بسم الله الرحمين الرحيم

وطي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

من عبد ربه تعالى المقترف المعترف: زيدان بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ، الى السيد أبي زكرياء يحيى بن السيد أبي محمد عبد الله ابن سعيد ، أعاننا الله واياكم على اتباع الحــق ، ونعوذ بالله مــن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتــه، وبعد ، فقد ورد علينا كتابكم ففضضا ختامه ووقفنا على سائر فصوله ، ثــــم اننا ان جاوبناكم على ما يقتضه المقام الخطابي ربما غيركم ذلك وادى الى المباغضة والمشاحنة ، فيحكى عن عثمان رضى الله عنه انه بعث الى على رضى الله عنه واحضره عنده والقي اليه ما كان يجده من اولاد الصحابة الذيــن اعصوصوا باهل الردة الذين كان رجوعهم الى الاسلام على يد الصديق رضى الله عنه وهو في كل ذلك لا يحيمه ، فقال له عشمان رضي الله عنه : ما أسكتك ؟ فقال : « ياأمير المؤمنين ان تكلمت فلا اقول الا ما تكره ، وان سكت فليس لك عندى الا ما تحب »ولكن لما لم أجد بدا من الجواب أرى أن اقدم لك مقدمة قبل الجواب ، فلتعلم ان الحجاج لما ولاه عبد الملك العراق وكان من سيرته ما يغنى اشتهاره عن تسطيره هنا ، فتأول ابسن الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بنجبيروامثاله من أولاد الصحابة رضي الله عنهم ، ولما قوى عزمهم على ذلك استدعــوا الحسن البصرى لذلك فقال: « لا افعل فانني ارى الحجاج عقوبة من الله فنفزع الى الدعاء اولى » قال بعض فضلاء العجم : يؤخذ من هذا ان الخروج على السلطان من الكبائر وجواز المقام تحت ولاية الظلم والجور ، وقد علمت ما كان من امر عبد الرحمن بن الاشعث وسعيد والمثاله ، وعلمت قضية أهل الحرة، لما اوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ولما بلغه الخبرأنشد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل وشاع ذلك عنه وذاع ، وكان على عهد اكابــر الصحابة وأولادهم ،

ولا تعرض أحد منهم لنكير عليه ، ولا تصدى لقيام ولا خاطبه بملام، واما ما يرجع الى جواب الكتاب فاما ما حكيت عن الصديق رضى الله عنه في أهل البيت والاحاديث الواردة فيهم وأنه يجب تعظيمهم واحترامهم وتبجيلهم لاجل النبي على الله عليه وسلم ، فان كان يجب عليكم تعظيمهم فان تعظيمهم يرجب على اولى واولى عملا بقوله تعالى : « قل لا اسألكم عليه اجرا الالهودة في القربي » واجرى الله تعالى عادته انه ما تصدى أحد لعداوة هذا البيت النبوى الا كبه الله لوجهه ، واما ما أوردتم من الاحاديث في النصح فاني والله أحب أن تنصحني سرا وعلانية مع زيادة شكرى عليه ، وأراها منك مودة واعدها محبة ، ولكني افعل ما اقدر عليه ، لان الله سحانه في صدور يقول : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولهذا قال اكثر العلماء في صدور تطانيفهم : « ولم آل جهدا في كذا »لان النفوس الشريفة العالية لا تترك من فعل الخير والجد في اكتسابه الا ما عز تناوله عليها وصعب اكتسابه

واما ما ذكرتم م ن امر ابي محلى وسيرته وما كان تسلط عليه ، أما ما كان من استنها ضكم اليه المرة بعد المرة وتكررت في ذلك اليكم الرسل حتى اجبت اليه فلا نحتاج فيه الى اقامة حجة غير كونه خرج عن الجماعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من اراد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان » والا فلو دخ لى الملك من بابه وبايعه أهل الحل والعقد واخذ ذلك بوسائط مثل بيعة جدنا المرحوم التي تضافرت عليها علماء المفرب واهل الدين المشاهير ، فلو كان وصل الى ذلك بمثل هذه الوسائط لم يجب حربه ولا القيام عليه بما ذكرتم ، لان السلطان لا ينعزل بالفسق والجور ، والا فان الصحابة في زمن يزيد بن معاوية لا يحصى عددهم ، وما تصدى أحد للقيام عليه ولا قال بعزله ، والا فانهم لا يقيمون على الضلالة وليو نشروا بالمناشير ، واما ابو محلى فبمجرد قيامه يجب عليك وعلى غيرك اعانتنا عليه بالمناشير ، واما ابو محلى فبمجرد قيامه يجب عليك وعلى غيرك اعانتنا عليه بوالدك أفضل منك بدليل : آباؤكم خير من ابنائكم الى يوم القيامة » وكان عمنا مولاى عد الملك رحمه الله وسامحه على ما كان عليه واشتهر به

اعلانا ، وكان والدك في دولته وبيعته ووفد عليه ولم يستنكف من ذلك ولا ظهر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر ولا عرض بما يسوء سلطان الوقت ولا سمع ذلك منه ، فا نكان راضا بفعله فهو مثله ، وان لم يرض فما وجه سكوته والوفادة عليه ؟ وقد تحققت وعلمت ان ولاية أحمد بين موسى الجزولي كادت تكون قطعية واشتهر امره عند الخاص والعام حتى أطبق أهل المغرب على ولايته ، وقد كان على عهد مولاى عبد الله برد الله صريحه وكان المولى المذكور على ما كان عليه واشتهر عنه ، وما برح الشيخ المذكور يدعو له ولدولته بالبقاء ويظهر حبه ، وكان المولى المذكور يعزل ويولى ويقتل ، وكان قد شرد منه الى زاويـــــة الشيـــخ المذكــــور المرابط الاندلسي ، وولد آصاك وامثالهم ، وكان الشيخ المذكور يقدم للشفاعة فيشفع ولا يتعقب ولا يبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته ، وكان المــولى المذكور بعث لابن حسين بسد داره فما فتحها حتى امره ، ولا استعظم احد ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سببا لفتح الفتنة ، وكان قواد المذكور مثل : وزيره ابن شقرااء وعبد الكريم بن الشيخ وعبد الكريم بن مؤمن العلــج والهبطى والزرهوني وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم ممن لمم يحض ني ذكرهم ، لبعد عصرهم ، قد انغمسوا في شرب الخمور واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير ذلك من آلات الفضة والذهب ، وكان في عصره أحمد بن موسى المذكور وابن حسين ومحمد الشرقى وابو عمرو القسطلي ومحمد ابن ابراهيم التامنارتي والشيظمي وغير هؤلاء من المشايخ واهل الدين الذين لا يسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكتساب الفضلة دونهم فاحسنوا السيرة ، ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع منهم ما يقدح في ولاة الامر وقادة الاجناد ممن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع فـــى تدبيره اليهم ، ومثل من ذكر من الاولياء كان علامة الزمان وواحد وقته شيخ مشايخ افريقية وبعض أهل المغرب عبد العزيز القسنطيني الشيخ المتكلم الصوفي صاحب «الأيات البينات» » قد كان من سكان تونس ، وكان ملوك تونس ومن انضاف اليهم على الفساد الذي لا ينحص واشتهر امرهم

حتى عرفوا به فى المشارق والمغارب ، ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم ولا تصدى لتغيير المنكر والامر بالمعروف حتى قبضه الله اليه

واما ما ذكرتم من ان من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله هذه حجة عليك لا علينا ، لانى ما سعيت فى قتل احد ، يعلم الله ، ولا قتل من قتل الا بأمر القضاة وأهل العلم ان كان . واعلم انه اذا كان هذا يكون وعيدا فى قتل الواحد فما بالك بمن يريد فتح باب الفتنة حتى لا يقف القتل على المئين والآلاف ونهب الاموال وكشف الحريم اللى غير ذلك ، أما تعلم ان فتنة أبسى محلى قد هلك بسببها من النفوس والاموال ما لا يحصى عدده ولا يستوفى نهايته كاتب ، وكان كل ذلك على رقبته لانه هو المتسبب الاول الفاتح أبدواب الفتنة لانه كان يقتل كل من انتمى الينا حتى قتل بسببه فى يوم واحد بمكان واحد خسمائة قتيل ، ولولا ابو محلى ما قتلوا وأعظم فى حرمة النفوس من بمكان واحد خسمائة قتيل ، ولولا ابو محلى ما قتلوا وأعظم فى حرمة النفوس من نفس او فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا

وليس فى قول المواق ما يحتج به على السلطان وانما هو فى أصحاب الخطط على الترتيب الذى كان على عهده منه لماصحاب الشرط ، كصاحب الشرطة الذى ينفذ أحكام القاضى ، وصاحب شرطة السوق الذى ينفذ الاحكام عن قاضى الحضرة ، وغير ذلك من الولايات

وولاية ابى محلى لا تعد ولاية حتى يعتبر عزله ، وما عند المهواق وغيره وقفنا عليه وعرفناه وتلقيناه عن الاشياخ الجلة وعرفنا ما عند الشافعية والحنفية ودرسناه المرة بعد المرة ، ولست ممن ينطبق عليه قوله : أشقى الناس عالم لم ينفعه الله بعلمه » ولكن لما ذا تحتج بقول المواق الغرضك وتجعله حجة ولم تجبنا نحن فيما كتبن االيك به في يونس اليوسى، وقلنا لك قال على الله عليه وسلم : « الحرم لا يجير عاصا » قال الابى : « وهذا يحتج به على اهل الزوايا » واضربت عن الجواب وليس ذلك من

أدب الجدل ، ولكن اخبرنا عن الوجه الذي منعت به يونسس اليوسي من الشرع فان متاعنا عنده ، واماء اهلنا في داره الى يوم الوقعة ، وترتب في ذمته للمسلمين من الاموال والدماء ما علمت ، فان كنت ممن يريد العدل فهلا عدلت فيه ، فحينتُذ نعلم انك لا تربح جهته ولا تذهب بــك النفس مذهبها ، لا جرم حينئذ نكون عنـــد ما تريد ومع هذا لما أمسكنا زوجته وكتبت لنا فيها سرحناها ساعة وصول خطابك من غير توقف ، فلو كنت عناديا لعبثت بها عبثه هو باماء اهلى وأهل دارى ، على انى ما رددت شفاعتك منذ عرفتك ، بعثت لى على ابراهيم بن يعزى فسرحناه لغرضك ، على انه تــرتب في ذمته ما ينيف على خمسين الف اوقية ، وذلك المال انما يقال لـــه: بيت مال المسلمين ، وانما كان يجب تخليده في السجن ، وأهل الحصن أخرجناهم منه عن آخرهم وأنفذتم كتابكم بردهم فامرنا بردهم عن آخرهم، وابن يعقوب اوزال حاكم البلد وشبه الخليفة تركناه على دارنا وحرك من غير اذننا ولا مشورتنا ، وبعثنا مكانه فانفذت الكتاب فيه فرد لمكانه ، ما هو الامر الذي سافرت كتبك فيه ولا اسرعنا فيه خفافا ؟ واما مسئلة أهـل آزمور فلما جاء كتابكم عزلنا صاحبه وسرحنا من كان عنده ورددنا الخيل، وقضية الحناشة : الناس في شأنهم بالاجتهاد ، وقضة العرب : اعلم ان العرب قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب ، والذي يليق بهم ما أفتى به سحنون في عرب افريقية والمغرب ، ولو طالبناهم بمجرد العشر مدة هذه الفتنة في المغرب لاتي ذلك على اموالهم ، والناس قد خرجوا عن أطوارهم ، واحبوا الفتن طلبا للراحة ، وانظر كتاب «الافادة» كذا للقاضي واستطالتهم فيه عليه في قضة شرعية مشروحة في رسمها القديم ، على انهم أضعف الناس قلوبا ، انظر ما صدر منهم فما بالك بالعرب الذين خرجوا عن الطاعة ، وتساوى الشيخ والصغير في ذلك ، فان كنت تصغى لمقالاتهم واسعاف شهواتهم والتعرض للسلطان دونهم فهذا نفس خراب العالم ،

<sup>[\*]</sup> الحناشة كانوا يبيعون أولاد المسلمين للنصارى .

وطالع كتاب صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر منهم لحديمكم ، ورأيت أن أقدم لك مقدمة أمام هذا ، وان كانت ادبية قيل لابن الرومي ، وهو على ابن العباس ، لم لم تقل كقول ابن المعتز :

كأن آذريوننا والشمس فيه عاليمه مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه فأجاب بأن قال: « لا يقدر أن يقول هو مثل قولى في وصف الرقافة: ما أنس لا أنس خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كررة وبين رؤيتها فوراء كالقمر الا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر»

وقال: «كل منا وصف اوانى بيته » « ورب البيت اعلم بما فيه »» « واهل مكة أدرى بشعابها » « والصير فى أعرف بنقد الدينار » وقصة الخضر والكليم طوات الله على نبينا وعليهم فيها كفاية لمن يعتبر فى خرقه السفينة وقتله الغلم واقامته الجدار ، والكليم يرد عليه فى كل ذلك حتى أنبأه الله بسر مالم يعلم على أن علم الخضر فى علم موسى كحلقة ملقاة فى فلاة ، هكذا قال بعض العلماء ، وقال بعضهم كل منهم على علم خصه الله تعالى به ، ومن هنا جوز ابن عربى الحاتمى فى بعض كتبه ، واحسب ان ذلك في « الفصوص » ان الولى الذى يتخذه الله ويصطفيه بمحبته يطلعه على علم لم يطلع عليه الانساء صلوات الله وسلامه عليهم ، فقال مشيرا الى نفسه : « أطلعنى الله على علم لم يطلع عليه آدم فمن دونه »

واعلم أن السلطنة لها السرار لا بد منها وسياسة ينكر ظاهرها ، ولكن نرجع الى غرخك ومرادك ، اخبرنا : كيف تحب أن يسلك الناس في العرب ؟ فان كنت تحب أن يسلك الناس فيهم مسلك مولاى عبد الله فالزمان غير الزمان والاسعار قد طلعت وبلغت النهاية ، والله تعالى قد بعث انبياء وانزل كتبه بحسب ما يقتضه الزمان ، وهذا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة واخذ العلم من افواه الرجال ، وادبته مجالس العلم ونحن نلخص لكم الكلام على بعض ما اورد الناس في الخارج : أما ما بنوا عليه فرخه في صدر الاسلام والدول العظام فلا نطيل بذكره

لشهرته ، واما في المغرب خصوصا ، فاول من فرضه عبد المؤمن بن على ، وجعله على القطاع الارض بناء على ان المغرب فتح عنوة ، وَاليه ذهب بعض العلماء ، ومنهم من يقول: أن السهل فتح عنوة والجبل فتح صلحا ، فأذا تقرر هذا ، وعلمت أن أهل ذلك العصر قد بادوا وأندثروا ، وبقى السهل كله ارثا لبيت المال ، تعين أن يكون الخراج فيه على ما يرضى صاحب الارض وهو السلطان ، والجل تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه ولا سبيل الي الوقوف عليه فيرجع فيه الى الاجتهاد ، وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله عليهم في فرخه لاول الدولة الشريفة على حسب وفق ائمة السنة ومشايخ أهل العلم والدين في ذلك العهد ، فجرى الامر على السنن القويم الى ان هبت عواصف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب الجبل ، وادالة مولانا الامام وصنوه المرحوم على حواض المغرب وسهله عند الزحف بالاتراك ، وامتدت بــــه الفتنة في الجبل الى ان هلك مع النصاري في الغزوة الشهيرة ، وجاء الله من مولانا المقدس بالجبل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال ، فقدر رضى الله عنه الأشياء حق قدرها ورأى ان المغرب غب تلك الفتن قد فغر فمــه لالتهامه عدوان عظيمان : الترك ، وعدو الدين الطاغية ، فاضطر رحمه الله الى الاستكثار من الاجناد لمقاومة العدو والذب عن الدين وحماية تغرور الاسلام، فدعا تضاعف الاجناد الى تضاعف العطاء، وتضاعف العطاء الى تفاعف الخراج ، وتفاعف الخراج الى الاجحاف بالرعية ، والاجحاف بالرعية أمر يستنكف رضي الله عنه من ارتكابه ولا يرضاه في سيرة عدله طول أيامه ، فلم يمكن له حيث الا أن أمعن النظر رحمه الله في اأصل االخراج فوجد بين السعر الذي بني عليه في قيمة الزرع والسمن والكبش الذي تعطيه الرعية منذ زمن الفرض ، وبين سعر الوقت أضعافا ، فحينئذ تحرى رحمه الله العدل فيخير الرعية بين دفع كل شيء بوجهه ، ودفع ما يساويه بسعر الوقت ، فاختاروا السعر مخافة أن يطلع الى ما هــو أكثر ، فأجابهم الله رضى الله عنه ، وعرف الناس الحق فلم ينكره أحد

من أهل الدين ، ولا من أهل السياسة ، ليت شعرى لو طلبنا نحن الرعية بسعر الوقت الذي طلع اليوم الى أضعاف مضاعفة ماذا تقولون ، وقد انتقدتم علينا ما هو أخف من ذلك . والحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام الماوردي في الاحكام السلطانية في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك

وأما ما تقضيه من العجب لتعطل أجوبتنا عنك فنحن نراجع أقل منك ، ولكن كتابك آكد مناءعلى قصة أهل آزمور فانفذنا من أخرج الذي كان به واقصاه عنه وشرد من كان عنده فتوقف الجواب حتى رجع الحديم فحينئذ أجبناكم بما وصلكم ، وتعجيل الاجوبة وبطؤها فاعلهم أن الذي يقتضي ذلك أمور ، منها أن يكون الامر الذي ورد الخطاب فيه منكم ما سمعت به ولا بلغني فنتوجه للبحث عنه والفحص عن أسبابه فريما أوجب ذلك البطء بحسب الاماكن والبلدان فيكون جوابنا على أساس وينسان ، وان كان عندنا خبر ما ورد فيه خطابكم فالجواب لا يتأخر ، وقد وقع هـذا منا غير مرة ، وكون تعطيله منشأه مامن الله به علينا من رجوعنا اليي سرير ملكنا واجتماعنا بسربنا آمنين ، اعلم أن أهل هذا المغرب لما تمالاً وا على وخرجت الى المشرق والتقيت بالترك والاروام وجالسوني وجالستهم وخاطبوني وخاطبتهم، فمنهم مشافهة ومنهم مراسلة، وكنت أيام مقامي في أرضهم كمقامي على سرير ملكي ، لان كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسهـم كان ينتجع فضلى ويمد كفه رغبة في نعمتي ، وواسيت الجميع عطاء مترف مع قلة الزاد والذخيرة ، وترفعت عن مواساة الاماثل والاكابر من العجـــم والعرب ، ولا ركنت لاحد ، بل تجودت بما قدرت عليه من الاخسية ، حتى جعلت محلة برماتها وخيلها ، فترامت على العجم بالرغبة ، وبسطوا أكف الضراعة في المقام عندهم والدخول في جملتهـم، وعرضوا عـلى الاقطاعات السنية ، والبلادات الملوكية بلطف مقال وادب خطاب ، حتى قال لى القبطان مراد رئيس المجاهدين: « وما مثلك يكون مع العرب ها نحسن نخدمك باموالنا وأنفسنا ، وبمالنا من السفن حيث الردت وأحببت » وما

انفصلت عنهم حتى كتبت لهم بخطى: انى أحمل أهلى وحاشيتى وأرجع اليهم الا ان تمكن لى الدخول فى اللك والغلبة على البلاد أو بعضها ، وقفلت من عندهم ولم يتعلق بثوب عفافى ما يشينه معهم ولا مع العرب ، ولا كان لاحد على منة ولا نعمة الا فضل الله سبحانه ، وكان فضل الله علينا عظيما .

ثم انى دخلت سجلماسة ، على رغم أنف أهلها وواليها ، ومنها دخلت السوس ، وجعلت ولى الله العارف به أبا محمد عبد الله بن المبارك واسطة بيني وبين أخي حتى اجتمعت بأهلي ومالي ، نه بعث الى الترك باحد بلكياشات اسمه مصطفى صولجي الى السوس راغيين في انجاز الوعد ، وجنحت للمسير اليهم فرأيت الاهل والاتباع قد عظم الامر عليهم واستعظموا الخروج ، فاسعفت رغبتهم في المقام بالمغرب ، وشيعت الرسول قافلا الى قومه من سجلماسة عند الدخول الثاني لها ومغالبة أهلها عليها ، وعززته برسول من عندي اليهم بتحف وأموال ، ورد بها عليهم مع رسولهم ، ثم انسى اقتحمت مراكش على أهل فاس على كثرة عددهم وعددهم وقلتي ، ففتـــح الله ، ثم خرجت الى السوس مرة اخرى وأوقعت بولــد مولاى أحمــد الشريف وجموع مراكش ، وقد تعصبوا عليه لانهم شيعة جده ، ففضضه على رغمهم ، ونازلته بالسهل والحزن حتى امكن الله منه ، وحكم بينـــى وبينه ، ثم نجم الغوى أبو محلى وغلبت على الرأى ، وقـــد قال من هـــو أفضل منى مولانا على كرم الله وجهه : « لا رأى لمن لا يطاع » ودخـــل عنهم بعد أن أتخنوا فيه بالقتل ، ثم وافيتهم فكان الحرب بينناسجالا ، فهل سمعتم خلال هذه الاحوال اني احتجت الي أحد فيما قل أو جل ؟ وهذا كله بحيث لا يخفي عليك ، اللهم الا ان تعدوا الوفادة التي وفدنا عليك من قبيل الانسطرار والاحتياج فلا ادرى ، على أنى ما قصدتك لطلب دنيا ، لاني كنت أسمع ما انت عليه من متانة الدين والصلاح والأقبال على طاعــة

الله والتمسك بسنة رسول الله على الله عليه وسلم ، ولا غرو أن من كان هذا وصفه كان جديرا بان يقصد للدعاء ولاصلاح القلب ، ولا شك أنسا نزلنا دارك وحللنا بمكانك ، ولما وقع الاجتماع بك جرت المذاكرة في أبي محلي وغيره حتى كتبت الكتاب الذي علمنا عليه ، وهاهو بخط يدك ، التي ذكرتم قد كنت فيها كما ذكرتم ، ووقفت على عبد المؤمن بـن ساسي وعدته مرة اخرى في مرضه ، وهل قصدته لطلب دنيا أو عرفته لاجلها ؟ ومحمد بن أبي عمرو لما وقفت على المدرسة التي من بناء مولاي عبد الله وقفت عليه في داره ، وكل ذلك انما نفعله تأكيدا للمحبة وزيادة في المعرفة بالله ، ولو علمت أن ذلك يعد عيبا ويظن أنه نوع مـن الاحتيــــاج ما كنت والله لاقف على أحد ولو أنه يملكني الدنيا بحذافيرها ، لان الخير والشر بيد الفاعل المختار ، فهو أولى بالاضطرار اليه ، وأما سربسي فما تروع قط حتى يأمن ، وأما من كان بالدار التي ذكرتم فانماهم أهلي ومتروك أعمامي . وهذه الدار التي ذكرتم فهانحن ننتقل عنها الى بعـض البلاد الغربية البحرية كما قلت لك ذلك مشافهة ساعـة قلت لي ينبغـي للاشراف بناء بالجبل لوقت ما ، وحكيت ذلك عن والدك ، وأما ما أخبركم به القاضي أيام ورودي الى السوس وقت بلغني كتابكم الذي نصه : قد اجتمعت أناس وفسدت النيات وتعينت المطامع وأردنا تدبيركم ، لأن الملوك أهل التدبير والمراد رجوعنا لاوكارنا من غير وصمة تلحق الجانبين ، فكلما حمل فهو عنى والتزمته الى الآن الا ما طرأ علينا فيه النسيان ، فذكرونا به فانا لا نخرج عنه . واما يمين المصحف واني حلفت فيه للقائد عبد الصادق فلا والله ما حلفت فيه ولا أحلف لاحد الى لقاء الله ، أما علمت أنى حضرت بيعة الشيخ المأمون صاحب الغرب سامحه الله ، وحضر او لاد السلطان واستحلفهم له الا أنا رضي الله عنه، فانه قال: «فلان لا يحلف لا يحتاج اليه فيما نأمره به ونفعله » وعظم ذلك على اخوتى ، وظهرت في وجوههم لاجله الكراهية، ولكن الذي قلت لعبد الصادق أحلف للمرابط فاني

أوفى لك به ، ولا زلت على ذلك لان الذي كنت تقول في ذلك الوقت : أخاف أن تقع في أهل مراكش والاكابر ونحوهم مثل حكومة عبد القادر ونحوها . أما أهل مراكش فما تعرضنا لاحد منهم حتى تركنا متاعنا لاجلكم، كولد المولوع وغيره، وهذا الميدان والشقراء فابعث من رضيت ينادي فيهم ، من له حق علينا ننصفه منه ومن خدامي أيضا ، وان كنت سمعت قضية منصور العكاري ، فالعكاري نزل أهلنا في خيمته عند وقعة رأس العين فلما أرادوا الطلوع الى الجبل تركوا أكثر مالهم في خيمته مع بعض الخدم خوفًا من غائلة البربر لما كان وقع منهم لاهل بابا أبي فارس فأخذ سماطا من ذهب يزيد على ستين ألف أوقية ، وكان أيــام أبى حسون معه وفــى جملته حتى مات القائم فبذل حجته بانجاز عشرين ألفا والباقى حتى يؤديه على سعة ، وطلب منا أن يتعمل ويتولى بعض الخطط لينتفع ويجمع بعيض ذلك فصرفناه ، حتى الذا جاء أبو محلى ووقع ما وقع طالبناه بمتاعنا وهـــو لا يسعه انكاره ، وهكذا عبد الكريم الذي في زاويتك بنفسه يعلم أن اخوته أخذوا لى سلعة في وسط حلتهم وأنا بين بيوتهم تزيد على خمسين ألفا ، وأخذوا الابل ،وهانحن سكتنا عنهم ولا طالبناهم بها ، وأيضا قال لك انظر ما فعل باخوتي وصرت تكاتبنا وانت لا علم عندك بأصل المسألة ، وأما الاموال فان الله سبحانه قد وسع علينا من فضله وعندنا ما يكفيي الخامس والسادس من الولد ، وعرفنا الناس وعرفونـا وعاملناهم وعاملونا ، ولو أردت خمسمائة ألف مثقال من أصحاب أفلامنك ،أو من أصحاب الانجليز وكتبت اليهم في ذلك ما تأنوا في بعثه ، ولا لاذوا فيه بمعذرة ، وقد كفانا الله به والحمد لله على ذلك.

واعلم ان الظن فيك جميل ولولا ذلك ما أعطيتك خمسة آلاف مثقال، وسمحت بالمال الذي حمل اليكم ابن عبد الواسع أولا وسلعة السفن أخيرا، وبهذا كله تستدل على صفاء السريرة وصالح النية ، والله سبحانه يعلم ذلك ، وأما الامتعاض من عدم الانة القول وحسن الخطاب ، فكما قال تعالى : « وقولوا للناس حسنا » وانك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب به الائمة

رضوان الله عليهم أهل زمانهم اتكالا على علمنا به ، وحسبى نصح الفضيل ابن عياض وسفيان ومالك رضوان الله عليهم فهذه المسألة حسبى فى الجواب منك انتهى ما وقفنا عليه من هذه الرسالة وهى دالة على براعة الرجل فقها وأدبا وكمال مروءة وعلو همة رحمه الله وغفر ذنوبه

SECT.

استيلاء نصارى الاصبنيول على المعمورة و نهوض ابني عبدالله العياشي لجهادهم وانتقاض أندلس سلا على السلطان زيدان رحمه الله

قد قدمنا في أخبار الوطاسيين ما كان من استيلاء البرتقال على المعمورة المسماة اليوم بالمهدية ومقامهم بها سنين قلائل ثم جلائهم عنها ، ثم لما استولى الاصبنيول خدله الله في هذه المدة على العرائش كما مرطمحت نفسه الى الاستيلاء على غيرها وتعزيزها باختها ، فرأى أن المهدية أقرب اليها فبعث اليها الطاغية فيليس الشالث من جزيرة قادس تسعين مركبا حربية فانتهوا اليها واستولوا عليها من غير قتال لفرار المسلمين الذين كانوا بها عنها هكذا في تواريخ الفرنج .

وقال شارح « الزهرة » كان نزول النصارى بمرسى الحلق سنسة النين وعشرين وألف وقيل سنة ثلاث وعشرين بعدها وقيل غير ذلك ، وكان عدو الله الاصنيول أراد أن يضمها الى العرائش لينضبط له ما بينهما من السواحل وتتقوى عساكره بهما فخيب الله ظنه ، ولقى من أهل الاسلام عرق القربة ، وكان ابو عبد الله العياشى بعد رجوعه من آزمور وسلامته من اغتيال قائد زيدان دخل سلا فى نحو أربعين رجلا وزار ضريح شيخه أبى محمد بن حسون وبات عنده ، فجاءه أهل سلا وذكروا له ماهم فيسه من الخوف من نصارى المعمورة ، وان مسارحهم قد امتدت الى الغابسة وان النصارى ألفان من الرماة سوى الفرسان فامرهم بالتهيىء اليهم .

وفي « نشر المثاني » ما نصه : وفي أواخر جمادي الثانية سنة ثلاث

وعشرين وألف أخذ النصارى المهدية فكتب أهل سلا الى السلطان زيدان فبعث اليهم أبا عبد الله العياشى الذى كان مقدما بوكالته على الجهاد بدكالة ، وهو يقتضى أن مجىء العياشى الى سلا كان باذن السلطان لا فرارا منه ، والاول أصح اللهم الا أن يكون مجيئه فارا كان بعد هذا التاريخ والله أعلم.

وأمر أبو عبد الله العياشي أهل سلا بالتهييء للغزو واتخاذ العدة فلم يجد عندهم الا نحو المائتين منها، وكانت السنون والفتن قد أضعفتها، فحضهم على الزيادة والاستكثار منها ، فكان مبلغ عدتهم بما زادوه زهاء أربعمائة ، ثم نهض بهم الى المعمورة فصادف بها من النصاري غرة فكانت بينه وبينهم حرب قربها الى أن غربت الشمس ، فقتل من النصاري زهاء أربعمائة ، ومن المسلمين مائتان وسبعون ، وهذه أول غزوة أوقعها في أرض الغرب بعد صدوره من ثغر آزمور ، ومنها أقصرت النصاري عن الخروج الى الغابة ، وضاق بهم الحال

ثم آن السلطان زیدان لما بلغه اجتماع الناس علی سیدی محمد العیاشی بسلا وسلامته من غدرة قائده السنوسی بعث الی قائده علی عسکر الاندلس بقصة سلا المعروف بالزعروری ، وأمره باغتیاله والقبض علیه ، ففاوض الزعروری أشیاخ الاندلس فی ذلك ، فاتفق رأیهم علی أن یکون مع العیاشی جماعة منهم عینا علیه ، وطلیعة علی نیته ، واستخبارا لما هو عازم علیه ، وما هو طالب له ، فلازمه بعضهم ، وشعر العیاشی بذلك فانقبض عن الجهاد ولزم بیسه .

ثم ان الله أوقع النفرة بين السلطان زيدان وبين أهل الاندلس ، وذلك أن السلطان المذكور كان قد بعث قبل ذلك الى القائد الزعرورى أن يجهز الى درعة أربعمائة من أندلس سلا ، فجهزهم اليها وطالت غيبتهم بها ، ففر أكثرهم ونفرت قلوبهم عن الزعرورى وسلطانه ، فكان زيدان يبعث الى أهل الاندلس بسلا بتجديد البعث الى درعة فيأبون الانقياد اليه في ذلك وكرهوه وأزمعوا على خلع طاعته ، ثم وشوا اليه بقائده الزعرورى فبعث زيدان بالقبض عليه فقبض عليه ونهب أهل الاندلس داره ، وكتبوا

الى السلطان بذلك مظهرين طاعته مكيدة ونفاقا، فبعث اليهم مولاه وقائده المملوك عجيبا فمكث بين أظهرهم مدة فلم يعبأوا به وصاروا يهزأون به ، ثم عدوا عليه فقتلوه فظهر منهم شق العصا على السلطان زيدان ، وأظلم الجو بينه وبيتهم ، وبقى أهل سلا فوضى لا والى عليهم ، وكثر النهب ، وامتدت أيدى اللصوص الى المال والحريم ، وسيدى محمد العياشي ساكت لا يتكلم، واستمر الحال على ذلك الى أن كان من أمره ما نذكره بعد هذا ان شاء الله.

### انعطاف الى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها وما تخلل ذلك

قد قدمنا ما كان من قدوم السلطان زيدان الى فاس أواسط سنية تسع عشرة وألف واستيلائه عليها ثم خروجه عنها واعراضه عنها وعـــن أعمالها الى آخر دولته ، وكان عبد الله بن الشيخ حياة أبيه الشيخ تحت أمره يصغى اليه ولا يقطع أمرا دونه ، وقيل انه خرج عن طاعته سنة عشرين والف ولما قتل أبوه ببلاد الهبط كما مر استبد عبد الله هذا بفاس وما انضاف اليها على وهن وفشل ربح ، وكان غالب جنده من شراقة ، وشراقة هؤلاء هم عرب بادية تلمسان وما انضاف اليها ، وسموا بذلك لانهم في ناحية الشرق من المغرب الاقصى ، فأهل تلمسان وأعمالها يسمون أهمل المغرب الاقصى مغاربة ، وأهل المغرب الاقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها مشارقـــة ، لكن العامة يلحنون في هذه النسبة فيقولون شراقة ، فكان غالب جند عبد الله من هؤلاء العرب ومن انضم اليهم فهم حماته وأنصاره وبهم كان يعتصم ، حتى أعطاهم أجنة الناس ودورهم ، فكان الرجل من أهـــل فاس يًا تني بستانه فيجد الاعرابي بخيمته في وسطه فيقول له: «أعطانيه السلطان» ومدوا أيديهم الى حريم الناس ونهبوا الاسواق وجاهروا بالفساد وأظهروا السكر في الطرقات، واقتحموا على الناس دورهم، حسي ان امرأة كانت تطبخ خليعا وولدها رضيع عندها فاقتحم عليها الدار أحد

شراكة فهربت المرأة وأغلقت عليها مشربة لها فلم يقدر لها على شيء فراودها على النزول فأبت ، فقال لها : « ان لم تنزلي رميت الولد في الطنجير » فتمادت على الامتناع فرمي به فيه ، فما هو الا أنرأت ولدها في وسط الطنجير صاحت وألقت بنفسها عليه ، فاندقت رقبتها وماتت ، فغاظ الناس ذلك وأعظموه .

وقام رجل منهم يقال لــه أبو الربيع سليمـان بن محمد الشريف الزرهوني محتسبا على شراقة ، واعصوصب عليه كثير من العامة ، وقامـوا بنصرته ، فقتل شراقة والتلمسانيين بفاس حيث وجدوا وحكم السيف في رقابهم ونفاهم عن فاس ، وحماها من اذايتهم وطهرهـا من رجسهم ، فاستحسن الناس أمره واذعنـوا اليــه

قال في « المرآة » : «وفي يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الاول ، يعنى سنة عشرين والف ثار بفاس الشريف ابو الربيع سليمان ابن محمد الزرهوني ، وعضده الفقيه أبو عبد الله محمد اللمطي المعروف بالمربوع ، وتبعهما اهل فاس بأجمعهم ، واخرجوا من كان بها من جيش السلطان وقتلوا كثيرا منهم وجرت في ذلك خطوب آلت بعد سنين الي السلطان بفاس وبقي الناس فوضي الى الآن » اه كلام «المرآة»

وكان ابتداء أمر شراقة واشتداد شوكتهم سنة ست عشرة والف كانوا ادالة على أهل فاس نازلين بقصة الطالعة وبقصة اخرى وبعض الفنادق وقرب باب المسافرين ، الى ان قام عليهم الشريف ابو الربيع فى التاريخ المتقدم ، وكان عبد الله بن الشيخ يوم ثورة ابى الربيع وفتكه بشراقة غائبا فى سلا فلما بلغه الخبر قدم ورام ان يصلح بين أهل فاس وبين شراقة وراودهم على ذلك فقالوا : «لا . لا» فسميت تلك السنة تسنة لا لا . ثهم أمر ابو الربيع اهل فاس بشراء العدة والتهيىء لقتال شراقة وخرج اليهم فاقتتلوا خارج باب الجيسة فانهزمت شراقة ، واستتب امر ابى الربيع وسكنت أحوال المدينة وامن الناس أمانا لم يعهد من زمان السلطان الغالب بالله

وفي يوم الاربعاء رابع عشر جمادي الثانية سنة عشرين والف كانت

وقعة المترب ، موضع خارج باب الفتوح ، وسببها ان اهل فاس استغاث بهم الملالقة واستصر خوهم على شراقة مكيدة وحيلة فخرجوا في يـوم شديـد الريح وكمن لهم شراقة بخولان واغاروا عليهم بغتة ، فانهزم الناس وقتل من أهـل فاس نحـو الالفيـن .

وفى « نشر المثانى » سبعمائة فقط ، قال وجلهم هلك بالعطش ، وغلقت الابواب واضطربت المدينة ، وهاج الشر بسبب ذلك مدة ، شم خرج أهل فاس مرة اخرى لقتال عبد الله بن الشيخ فهزموه واسروه ، وبقى فى ايديهم فعفوا عن قتله واطلقوه ، وذهبوا خلفه حتى دخل داره من فاس الجديد

ولما قتل ابوه الشيخ سنة اثنتين وعشرين كما مر . واتصل خبرمقتله بابنه عبد الله عزم على الاخذ بثاره من قاتليه اولاد ابي الليف، وازمع المسير اليهم ،ووافقه على ذلك الشريف ابو الربيع والفقيه المربوع واصحابهما وامتنعت العامة من الذهاب معهم > لان الشيخ لم تبق له في نفوس المسلمين مودة حيث باع العرائش للنصاري ، فاجتمعت العامة بجامع القرويين وقالوا: رؤساء آخرین فوقع بسبب ذلك شر عظیم ادى الى قتل الشریف مولاى ادریس ابن أحمد الجوطي العمراني التوسي ، وسبب ذلك ان منادي أبي الربيع مر ينادي في السوق باستنفار الناس مع عبد الله بن الشيخ ، فقام اليه الشريف مولاي ادريس وضربه بعط وسبه ، فاقبل ابو الربيع ومن معـــه واقتحموا على مولاى ادريس دار القيطون وقتلوه على خصها ، ولما كان صباح القبر من الغد قام ولد مولای ادریس و شکا هضمته لعلماء فاس ، فأمروه بالصر . ثم التف عليه اهل العدوة وقصدوا دار ابي الربيع وناوشوه حتى بيع القمح باوقيتين وربع للمد ، وكثرت الاموات ، حـتى ان صاحب المارستان أحصى من الاموات من عيد الاضحى من سنة اثنتين وعشرين وألف الى ربيع النبوى من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة ، وخربت

أطراف المدينة وخلت المدانس ، ولم يبق بلمطة الا الوحوش ، وكثر النهب في القوافل

ولما كان المحرم فاتح سنة ست وعشرين والف قبض الشريف أبوالربيع على أربعة من كبار شراقة ثم قتلهم ، فوجم لها اللمطيون وخاف الناس على المدينة ، وتوقعوا الشر وعظم الرعب في القلوب حتى وقعت بسبب ذلك الهزيمة في كل مسجد من مساجد الخطبة بفاس ، وذلك انه كان امام جامع القرويين ذات يوم يخطب ، والناس في صحن المسجد ، فوقع شؤبوب من المطر غزير ، فابتدر من في الصحن الدخول الى تحت السقف ، فظن الناس ان ابا الربيع قد قصده شراقة فانهزموا وخرجوا من المسجد لا يلوى أحد على أحد ، فبلغ الخبر الى اهل جامع الاندلس فاقتدوا بهم ، وبلغ الخبر الى اهل الطالعة فكان كذلك ، وتتابعت الهزائم بالمساجد

وفى يوم السبت الخامس من صفر سنة ست وعشرين والف قتل الشريف ابو الربيع غدرا فى جنازة رجل لمطى خرج اليها ، فقتله الفقيه المربوع ، وقتل اباه وابناء عمه وستة من اصحابه ، ودفن مع والده بمسجد الجرف ، ولما قتل ابو الربيع بقيت فاس فى يد المربوع واعصوصب عليه اللمطيون ، والشتدت شوكته ، ثم قدم جمع من عشيرة ابى الربيع من زرهون وحاولوا الفتك بالمربوع ففطن بهم ووقع بينه وبينهم قتال هلك فيه نحو مائة وثلاثين رجلا وسلم المربوع منها

وقال صاحب « معتمد الراوى » لما قتل ابو الربيع الزرهونى قا ماخوه مولاى أحمد يطلب بثاره وساق معه نحو أربعمائة من الزراهنة واقتحم بهم فاس ، وقاتلوا الفقيه المربوع وشيعته من اللمطيين ، فالتف أهل فاس على المربوع وقاتلوا معه الشريف يدا واحدة ، فانهزم الشريف وقتل جل من معه ، وكاد يقبض عليه باليد ، ففر الىروضة سيدى أحمد الشاوى ، ومعه نحو الثمانين من اصحابه ، فتبعهم الفقيه المربوع في جمع عظيم من اللمطيين واقتحم عليهم الروضة ففر الزراهنة الى بيوت دار الشيخ فهجم عليهم المربوع بجنده وقتلهم أجمعين ، ثم ان المربوع واللمطيين جاءوا برجل يقال

له عبد الرحمن الحنادقي كان يتعبد بزرهون فاستقدموه في جمادي الاولى سنة سبع وعشرين والف وراموا ان يملكوه ويجتمعوا عليه ، فانزلوه مع أصحابه في روضة الشيخ ابي الحسن على بن حرزهم ، واتصل الخبر بالقائد أحمد بن عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فاتي وفتك باصحاب الرجل المذكور ، ولجأ هو الى ضريح الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط ميتا على القبر وبطل امره

ولما سئم اهل فاس من الفتن وكثرة الحصار وضاق بهم الحال من غارات الاعراب ذهبوا الى عبد الله بن الشيخ بفاس الجديد ونصروه واظهروا المحبة له ، ففرح بهم غاية ، وتحالفت العامة والخاصة على نصره والاذعان اليه ، فصفح عنهم وعفا لهم عما سلف ، وبعث وزيره الى المربوع بالامان فلم يأمن، وخاف على نفسه ، وصمم مع اللمطيين على قتال عبد الله وتهيأوا له حتى لم تصل الطوات الخمس بالقرويين ، ثم ان القائد حمو بن عمرو وزيــر عبد الله أمر بان ينادي بامان اللمطيين ، ففر اللمطيون عن المربوع حيثة حتى لم يبق معه الا قليل ثم بعث اليه عبد الله بسبحته وخاتمه أمانا فلم يأمن وفر ليلا الى بني حسن فاخذه شيخهم سرحان واتى به الى عبد الله فعفا عنه ، وعادت دولة عبد الله الى شبابها ، واستتب امره وتمهدت له البلاد ، وذلك في جمادي الاولى سنة سبع وعشرين والف ، فجمع الجيوش وبعث بعض جنده لحصار تطاوين ، وبعضهم لقبض الاعشار ، وبعث وزيره حمـو ابن عمرو مع المربوع لا رجيين موضع من جيال الزبيب ، فغدر المربوع بالوزير وقتله اعتمادا على كلام سمعه من عبد الله فغض عبد الله واسرها في نفسه ثم في يوم الاثنين ثالث ربيع النبوى سنة ثمان وعشرين والف قتل المربوع اللمطى ونهبت داره

وقال في « نشر المثاني » قتله عبد الله بن الشيخ ، وعلقه على السرج الجديد خارج باب السبع ، ثم انزله ولعبت عليه خياه ، ثم بعد ايام وظف عبد الله على اللمطيين ثمانين الفا فثقل عليهم أمرها فهربوا في كل وجه فاسقط عنهم نصفها ، والله تعالى أعلم

## ثورة محمد بن الشيخ المعروف بزغودة (على أخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع في ذلك

قال في « شرح زهرة الشماريخ » لما رأى اهل بلاد الهبط ماوقـع من افتراق الكلمة وتوقد الفتن بايعوا محمد بن الشيخ المعروف بزعودة على ضيح الشيخ عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه ، وكان الذى قام بدعوته الشريف ابو الحسن على بن محمد بن على بن عيسى بن عبـد الرحمـن الادريسي المحمدي اليونسي المعروف بابن ريسون ، وهي ام جده على نزيل تاصروت وبايعوه على الكتاب والسنة وعلى احياء الحق واماتة الباطل فلما بلغ خبره أخاه عبد الله خرج لقتاله ، فالتقى الجمعان بوادى الطين واقتتلوا فانهزم عبد الله وتقدم محمد الى فاس فدخلها واستولى عليها في شعبان سنة ثمان وعشرين والف ، وقبض على بعض عمال عبد الله فقتلهم واستصفى اموالهم

وفى آخر شعبان المذكور وقعت الحرب بينهما بمكناسة فانهزم محمد ودخل عبد الله فاسا فى مهل رمضان من السنة واظهر العفو عن الخاص والعام ، ثم قتل أهل فاس قائده ابن شعيب واخذوا حذرهم من عبد الله ثم وقع قتا ل بين اهل الطالعة واهل فاس الجديد ودام أياما عديدة حتى الله ثم وقع قتا ل بين اهل الطالعة وهل فاس الجديد ودام أياما عديدة حتى اطلحوا لتاسع رجب من سنة تسع وعشرين والف ، ثم ان عبد الله خرج القتال أخيه محمد فوقعت المعركة بينهما بوادى بهت فانهزم محمد وفر شريدا الى ان قتله ابن عمه كما سماتي ان شاء الله

وفي يو مالجمعة خامس ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين والف قتل

<sup>(\*)</sup> فى النص المطبوع بفاس لنزهة الحادى ابن عودة وهو قريب التصحيف بزغودة فليحرر اه وقد ورد وصف ابن عودة بهذا اللفظ فى تقييد خطى فى اريخ الدولة السعدية منسوب لسيدى عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى فظهر أن زغودة مجرد تصحيف.

الفقيه العالم القاضى ابو القاسم بن ابى النعيم بعد ان نزل من صلاة الجمعة بفاس الجديد فقتلته اللصوص بباب المدرسة العنانية ، وفى « نشر المثانى » قتله اللمطيون بالزربطانة لانهم اتهموه بالميل الى عبد الله بن الشيخ فوقع بسبب قتله شر عظيم بين أهل العدوتين من فاس

ولم يزل عبد الله في معالجة اهل فاس فتارة يميلون اليه وترارة ينحرفون عنه لفساد سيرته وقبح طويته حتى كان قائده مامي العلج ينهب الدور جهارا ويعطى عبد الله كل يوم على ذلك عشرة آلاف مما ينهب من الناس من غير جريمة ولا ذنب

وقام عليه بمكناسة لايضا رجل يقال له الشريف آمغار وقام عليه بتطاوين المقدم ابو العباس أحمد النقسيس ولم يبق في يده الا فاس الجديد واما فاس القديم فتارة وتارة كما ذكرنا آنفا لانه استولى عليها الشريف ابو الربيع واالفقيه المربوع ولما قتلا كما ذكرناه آنفا قام بفاس محمد بسن سليمان اللمطي المدعو الاقرع وعلى بن عبد الرحمن فقتل ابن سليمان وقام احمد بن الاشهب مع ابن عبد الرحمن المذكور فوقعت فتسن

وحروب ثم قام الحاج على سوسان وابن يعلى وتولى أيضا يزرور ومسعود السن عبد الله وغيرهم من الشوار

وكانت فاس أيام هؤلاء على فرق وشيع لا يامن التاجر على نفسه الا ان استجار بأحد من هؤلاء ووقع من الفتن ما أظلم به جو فاس ونتن أفقها العاطر الانفاس ، وخلا أكثر المدبنة واستولى عليها الخراب ودام السر بين أهل العدوتين حتى كادت فاس تضمحل ويعفو رسمها

وحدث غير واحد من الثقات أنه لما دامت الحرب بين اهل العدوتين ولم يكن لاهل الاندلس غلبة على اللمطيين قال الشيخ ابو زيد عبد الرحمن ابن محمد الفاسى: لا يغلب احد اللمطيين ما داموا مواظين على قراءة الحزب الكبير للامام الشاذلي رضى الله عنه ، وكانت طائفة من اللمطيين فسمع يقرأونه كل صباح بزاوية سيدى رضوان الجنوى من عدوة اللمطيين فسمع لذلك اهل عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك الحزب بان بعشوا

أحدا فاحتال على أولئك الذين يقرأونه فاستظافهم فباتوا عنده جميعا في منزله فلما طلع الفجر او كاد زعم ان مفتاح الدار قد سقط منه وتلف ولم يزل يعاني فتحها الى ان طلعت الشمس فخرجوا ، ولم يقرأوا الحزب ذلك اليوم ، واخبر اهل الاندلس بذلك فحملوا على اهمل عدوة اللمطيين فهزموهم وتحكموا فيهم مع انهم كانوا لم يجدوا اليهم سبيلا قبل ذلك ببركة حسزب الشاذلي رضى الله عنه

وذكر بعضهم ان سبب هذه الفترة: ما حكى ان عبد الله بن الشيخ عزم على التنكيل بأهل فاس في بعض غلباته عليهم أيام خروجهم عليه ، فاستشفعوا اليه بالصالحين المجذوبين: سيدى جلول بن الحاج ، وسيدى مسعود الشراط ، وكان من الملامتية ، فلما وقفا بين يديه قال : « أما وجد أهل فاس شفيعا غير هؤلاء الحراءين في ثيابهما ؟ » فغضب سيدى جلول وقال: « والله لا تصرف فيها \_ يعنى فاسا \_ أحد اربعين سنة » ، وانصرفا ؛ فيقال: أن عبد الله بن الشيخ انقلبت معدته فخرج غائطه من فمه أياما الى ان أتى بالشيخين فاسترضاهما ، فكان امر فاس كما قال سيدى جلول لم يطأطيء أتى بالشيخين فاسترضاهما ، فكان امر فاس كما قال سيدى جلول لم يطأطيء رؤوس أعيانها سلطان الى ان جاء الله بالمولى الرشيد بن الشريف السجلماسي رحمه الله كما سياتي ، وانما كان يتصرف فيها رؤساء أهل فاس الذين يسمونهم السياب ، قال اليفرني : «وهذه حكاية صحيحة سمعتها من غير واحد بهاس » ملخصها ما ذكرنا

ولم يزل عبد الله فى محاربة أهل فاس القديم من سنة عشرين والف الى ان توفى يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وثلاثين والف بسبب مرض اعتراه من اسرافه فى الخمر وادمانه عليه وكان لا يفارقه ليلا ولا نهارا ويتعاطاه سرا وجهارا

قال في شرح « زهرة الشماريخ » : «ولما توفي عبد اللهولي بعده اخوه عبد الملك في شعبان سنة اثنتين وثلاثين والف ولم يز لمقتصرا على ما كان قد صفا لاخيه الى ان توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين والف

ومن آثار عبد الله بن الشيخ: القبة التبي على الخصة الكائنة اسف ل

المنارة التي بوسط صحن جامع القروبين : فانه لم يكن في القديم الا الحصة المقابلة لها شرقي الجامـع المذكور

#### - غريـــة -

قال اليفرنى: حدثنى شيخنا الفقيه ابو الحسن على بسن أحمد قال: «كان شيخ شيوخنا الفقيه الامام ابو عبد الله محمد بن أحمد ميارة يقول: ان احمد بن الاشهب الذى تقدم ذكره قبل فى الثوار اخبر به النبى على الله عليه وسلم قال: والحديث بذلك مذكور فى كتاب الجامع الكبير للحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله » اه وقتل ولد ابن الاشهب رابع جمادى الاولى سنة خمس واربعين والف فتك به على بن سعد فى جامع القرويين وهو فى علاة العص ، وقامت بسبب ذلك حرب بين اهل الاندلس واللمطيين ، وانتهت السلع التى بسوق القيسارية وسوق العطارين وبنسى المطيون الدرب الذى بباب العطارين واستمرت الحرب نحو ثمانية أيام اطلحوا

ثورتا ببی زکریاء بن عبد المنعم بالسوس و مغالبته لابی حسون السملالی المعروف بأبی دمیعة علی تارودانت

كان الفقيه أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحى لما رجع من مراكش الى السوس حسبما مر بدلا له في طلب الملك وجمع الكلمة لما رأى من افتراقها في حواض المغرب وبواديه

وكان المرابط ابوالحسن على بن محمد بن محمد بن الولى الصالح ابى العباس أحمد بن موسى السملالى ويقال له ايفا: ابوحسون قد ظهر بالصقع السوسى عند فشل ريح السلطان زيدان به واستولى على تارودانت واعمالها.

فلما ثار الفقيه ابو زكرياء سار الى نارودانت فتغلب عليها وملكها من يد ابى حسون المذكور وبعد ان وقع بينه وبينه معارك ومقاتلات كبيرة ، وكان القاضى بتارودانت يومئذ الفقيه العالم ابو مهدى عيسى بن عبد الرحمن السكتانى ، وكان أبو زكرياء قد استشاره فيما عزم عليه فلم يوافقه على ذلك ولم يساعده على مراده لما فيه من الخروج على السلطان بلا موجب ، فغض عليه الفقيه ابو زكرياء حتى أمر بقتله غيلة فيما قيل ، فخرج القاضى مسن المدينة خائفا يترقب ، وذهب الى مراكش فاستقر بها وعصمه الله منه وكتب الى أبى زكرياء برسالة يعظه فيها وينهاه عن الخروج على السلطان ونصها:

بسم الله الرحمين الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

يقول الفقير الشديد الحاجة الى رحمة مولاه الغنى به عمين سواه ، السائل منه التوفيق واللطف فى ظعنه ومأواه ، كاتبه عيسى بن عبد الرحمن السكتانى عفا الله عنه وسمح له: الحمد لله الذى جعل الصدع بالحق وظيفة الانبياء ، والورثه بعدهم من خلقه فريق العلماء ، والصلاة والسلام على مين أكد امر الصلح وقال : «الدين النصيحة» فقيل : لمن يارسول الله ، فقال : «لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » والرخا عن آله وصحبه الذيب سلكوا سبيله وانتهجوا من المناهج طريقه ، وعن التابعين وتابيع التابعين لهم الى وقوع القصاص بين الخليقة ، وبعد ، فانى لما قفلت بحمد الله بسلامة وعافية الى جبلى وجدت أهلى واولادى ، مستوحشين من البادية وان كانت محل سلفى ومقر تلادى ، بعد أن الفوا الحواض وطبعوا على طباعها فكانوا أحق بها ، وكنت فى غاية الضيق والتأسف لما حل بالاولاد فتذكرت قول بعض فقهاء الاندلس ممن نابه مثل ما نابنى واصابه مثل ميا اصابنى :

أليس من القبيح مقام مثلى بدار الحسف منكسف الجمال أخالط أهل سائمة وسرح وأرتع بين راعية الجمال فأجلت فكرى ، وإن كان الكل بقدر الله وارادته ، فرأيت أن ذلك ،

وفى القضاء لطف ، أمر أتتجه ، كما لا يخفى على ذى بصيرة ، ما حل بالمغرب من افتراق الكلمة ، وتلاعب شياطين الانس والجن بذوى العقول منهم فصاروا أحزابا وفرقا ، فاتبعت كل طائفة من هواها ما كانت تعبد ،

حتى اذا عرض لعاقل أو عرض عليه منهم الاقلاع بادره الشياطيين فسدوا عليه بابه ، وأروه باغوائهم وزينوا له أن ذلك يشينه لدى العامة ويوجب له السقوط من أعين الناس ، مع انه لا يعده من السقوط الا الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ، وأيين غاب عنه أن العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بكلام الهميج الرعاع ممن لا يزال الشيطان يلعب به آخذا بزمامه ساكنا على قلبه ولسانه ، وأين يغيب عنه من كتاب الله : « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم وأين يغيب عنه من كتاب الله : « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى المأوى » فقلت : انا لله وانا اليه راجعون هده مصيةعظيمة نزلت بمغربنا فافترق ملائهم وقتلت سرواتهم وانتهبت أموالهم وهتكت حرمهم ومزقت أعراضهم وفسدت أديانهم واختلت وبدت عن التوفيق آراؤهم وكادت تطمع بل طمعت فيهم أعداؤهم اللهم ياذا الطول والامتنان ياحنان يامنان ياذا الجلال والاكرام تداركنا بألطاف كالحفية فى ديننا ودنيانا ياخالق بالارض والسمياء .

فان قلت: ما ذكرته من أن خروجك من الحواضر الى البوادى هـو تتيجة افتراق الكلمة كما فعله من يقتدى به من الصحابة رضى الله عنهم فتبدى صحيح ، وما دليلك على التلاعب؟ قلت: ما خرجه أئمة الصحاح من منع الخروج على الائمة واان الواجب في حق من رأى منهم ما يكره الصر والاحتساب اذ غائلة الجور ، وان تفاحش ، أقل بكثير من غائلة الخروج الذي يترتب عليه فساد المهج والاموال والاعراض والاديان وهتك الحرم ، ولهذا صبر على الحجاج من علماء الصحابة والتابعين من صبر حتى لقوا الله تعالى سالمي الاديان ، وبعادته مغتنمي الزمان ، وتذكر ، فما بالعهد من قدم ، بالمرابط أبي محلى كان في قطره عالى الصيت يقصد ويتبرك به ويعتقد فيه أنه قطب زمانه ، وبلغ به الحال الى أن سولت له نفسه أو سول لها انه يصلح به مالم يصلح بغيره من أهل الزمان فقام وأعانه عليه قدوم

آخرون حتى ملا الدنيا صياحا ودعاوى وعياطا وأكاذيب لا يشهد لها عقل ولا نقل فتمرد على المسلمين حتى لم يسلموا من لسانه ويده ، فقت ونهب وسب واغتاب و همل نفسه مالا تطيقه فاستهوت شياطين الانس والجن والنفس والهوى ، ثم بعد ذلك كله لم يحصل من سعيه على طائل وآفته الغفلة عن الكتاب والسنة والرضا عن النفس حتى أنه حكمها فصارت اتلعب به الى أن فاه وادعى بدعاوى استبيح بها ما كان معصوما من دمه ، وهلكت بسببه بعده نفوس وأموال وغير ذلك ، أيشك من ارتاض بالكتاب والسنة ونظر بعين الشريعة ان فعله ذلك مما حمله عليه من تجب مخالفته من الشيطان والنفس والهوى ؟ وربما استحسن فعله ذلك مسن شيعته من ابتلى به أو قلده تقليدا رديا في فعله « فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين » والى الآن كانوا يستصوبون فعله ويستحسنون قوله معل انه بمعزل عن الكتاب والسنة.

فان قلت: وهذه طائفة الفقراء ما بين متعصب متحزب ومتحيل متصيد ومتسور على ما استأثر به البارى من الغيوب مرتكب للآثــام مصر عــلى العيوب ، قلت: وهذه طائفة الفقراء فيها جل ما تقدم وزيادات تضيق عن الاحاطة بها السطور والطروس قد بددتها ، والعياذ بالله ، الفتن ، وشردها ما تخوفته من المحن ، بانت العلوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرسوم فـلا منطوق يذكر ولا مفهــوم ،

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود قلت: وهذا الشيخ أبو زكرياء ، وهو الذي يساق الى نصحه الحديث ، كنا نستسقى به ونستشفى ، وكانت تقد اليه الرحال ولا يأنف من اتيانه النساء والرجال ، قد أتنه من أقطار مغربنا الوفود ، ودانت له الذئاب والاسود وكان يعلم الجهال ويهدى الضلال ، ويطعم الجائع ويكسو العريان ، ويعين ذا الحاجة ويغيث اللهفان ، وهي سبيل يالها من سبيل ، وطريقة ما أحسنها من طريقة ، ثم صارت تلك الجموع ، وكان أمر الله قدرا مقدورا ، أيدى سبا . وتلاشت شذر مدر ما لها من نبا .

أيها الشيخ أكرمك الله بتسديده ، أو تجد في الوجود ملكا أعظم من ذلك الملك فتطلبه ، أو سلطانا يوازيه أو يقاربه فتحاوله ، أين خفي عليك الشيء وهو ضروري ؟ أم أين ضلت عنك النصوص من الكتاب والسنسة وأنت منقولي معقولي ؟ « الم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ » « لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم » « وان أبغض الكلام الى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله فيقول: عليك نفسك » وهو طرف من حديث خرجه النسائي: قد وعظتك وذكرتك ان نفعت الذكري . قال جل من قائل « وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين » .

فقلت من التعجب ليت شعرى أأيقاظ أمية أم نيام فان قال شيطان من شياطين الانس أو الجن : هذا ما أريد به وجه الله ، قلت : الله الموعد ، اياكم والظن ، فان الظن أكذب الحديث ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وان خطر هذا وهجس بقلب الشيخ أكرمه الله، والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ، قلت : الدل دليل على انى قصدت محض النصيحة . هو أنه استنصحنى على دفاع أبى محلى فنصحته وقلت له: ان هذا لا تستقيم معه الديانة فكأنه ما قبل فانفصلت عنه وهو يقول : استخرلى الله فكاتبته بان لا يفعل ، ثم لما نزل وكان على باب الغزو من تارودافت خلوت به فقلت له الذ ذاك : ان الناس يقولون كذا وكذا وعرفته اذ ذاك بما عرفته من أبناء الزمان ، فجمعنا في رملة الى الآن أتخيل حرها ، وتبرأ من كل ما يقال ، وما زلت على المنع الى أن جاءت كراريس من قبل أبى محلى فتأملتها فوجدتها مشتملة على كفريات في جزئيات ، فحينت نسرح اللهصدري لاباحة دفاعه .

ثم وان قلت ذلك ، فنفسى آمرة ولا أقول فى نفسى ما كان يقول مسحنون فى قضية ابن ابى الجواد: « مالى وله الشرع قتله » ولو قلت أو غششت لغششت فى قضية ذلك الرجل وزينت لك قتاله أولا لان ذلك هو مقتضى التعصب للامير واذ لم أتعصب اذ ذاك فكيف أستسهله الآن ، فتعين أنى نصحت لكم ان قبلتم ، والا فكما قال تعالى عن نبى من أنبيائه: «ولكن

لا تحبون الناصحين» أنشدك الله الذي باذنه تقوم السماوات والارض أما قلت لك بعد رجوعي العام الاول من مراكش بل الذي قبله: ان العند لا يحسن ؟ وصرحت ولوحت بان شق العصا لا يحل غير مرة ؟ وما كفاني القول الدال على ذلك الى أن زدت الفعل بالخروج من مدينة لا أبغضها كما قال :

فوالله ما فارقتها عن قبلي لها واني بشطى جانبيها لعارف ورضيت بالبادية ، مع جفائها ، فرارا من الفتن ، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتع به سعف الجال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » ثم بعد ، فعلى هذا كله ، نصحت فلم أفلح وخانوا فافلحوا ، وعدوا على من القبائح طاعتي للائمة مع انك يروم جاء الي دارك قلت لهم : « هذا أميركم » ، ونحن لا نشك أنك مسن المعترين في مغربنا وان بيعتك لاحد لازمة لنا ، وكذلك حين ذهبت الي مراكش في وقعة أبي محلى قد أراد أهل مراكش فابيت ، وأبحت البلاد عدم الأمير وقلت لهم : انه الاميس ، وفهمه الناس عنك بلسان الحال وبلسان المقال ونصروه بمرأى منك ومسمع ، أفتشك بعد أن كان منك هذا الك مبايع وانت قدوة ؟ واذا كان هذا فاي حجة لك على الامير ولا على المأمورين ؟ فمن زين لك قتاله فقد غشك اذ هو مسلم وابن مسلمين .

فان قلت: موافقتى مشروطة بشروط لم يوف لى بها ، قلت: هب انه لم يوف لك أفتستيح قتاله لاجل ذلك ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار » الحديث والله أيها الشيخ ما تقول في هذا الحديث وأنظاره ؟ وما تقول فيما انتهب أو عسى أن ينتهب من أموال الناس وأخذ بغير حق وأنفق في سيل الطاغوت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يحل مال امرىء مسلم الا عن طيب نفس ؟ » أو ما تستحيى من ربك يوم تسأل عن النقير والقطمير ، ولست ممن خفى عليه ذلك كله فتعذر عند المخلوقين ؟ أوما علمت أن كثيرا من العوام يعتقد جواز ذلك اذ رآك ارتكته فتكون قسد

سننت هذه السنة وخل بسبب ذلك كثير من الناس ؟ أوما خشيت دعوة المظلوم التي ما بينها وبين الله حجاب ؟ أو ما كنت تعير من يرتكب مثل ذلك من الولاة وتتأسف عليه ؟ « لا تعير أخاك المؤمن » الحديث

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظهم أما انتبهت لما وقع لاهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الاحــرار وهتك الحرم ؟ « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » الحديث . وقد أتانا السؤال من قبل الشيخ عن صنيع سكتانة ذلك ولم يستطع اذ ذاك من نظر بنور العلم أن يقول لهم في وزر نظرًا الى ما آل اليه الحال في اهل درعة مع أن جلهم حملة القرآن وعامتهم بله « وأكثر أهـــل الجنـــة البله » . أفيليق بحق الصلحاء أن يسلط عليهم من لا يرحمهم ؟ « ولا تنزع الرحمة الا من قلب شقى » « انما يرحم الله من عباده الرحماء » « من لأ يرحم لا يرحم » « ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » أونسيت أنه يقتص للجماء من القرناء ؟ وان الظلم الذي لا يتركه اللـــه ظلم الناس بعضهم لبعض ؟ أفي علمك أن حسناتك تفيي بما عليك من التعات؟ أو أنه لا تعاعة لاحد عليك؟ ولو كنت بدريا لاحتمل أن يقال في شأنك : ما قاله صلى الله عليه وسلم لعمر : وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ » أو كما قال عليه السلام، « والظلم ظلمات يوم القيامة » أو تستطيع أن تقتحم ظلمات الصراط وأنت مسئول عن القيراط ؟ وحتى أهل تارودانت بلغنا انه لم يغن في شأنهم الترويع بل بلغ بهم الحال والجور الى التقريع ، فاتق الله أيها الشيخ ولا تكن كمن اذا قيل له : « اتق الله أخذته العزة بالاثم » هذا ما يتعلق ببعض حقوق الناس على العموم ويتعلق بحق كاتبه على الخصوص ، انك أخذت عليـــه أن يؤدى الطاعة للامير ويرعى ه! هو من شيم المؤمنين من حسن العهد والتبرى من الغدر وشق العصا بعد ان بذل وسعه في نصحك ونصبح الامير ، وحاول بكليته على جمع الكلمة وتعب في ذلك واقتحم فيــه عقبات لا يقطعها الا بازل ، ولا سبيل اليها لمن يكون في دينه وعمله مشلى

ممن هـ و نـازل:

لعمر أبيك ما نسب المعلى الى كرم وفي الدنيا كريرم ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نبتها رعى الهشيم اذا غاب ملاح السفينة فارتمت بها الريح هوجا دبرتها الضفادع

ولكن ليس من شرط النصيحة كمال الناصح كما انه ليس من شرط تغيير المنكر عدم ارتكاب المغير ما غير ، لان هذه طاعة وتلك أخرى ، والتوفيق بيد الله سبحانه ، نعم بلغني مع ذلك وجزم لي بـــه أنك مـــع ببذل النصح لك وللامير أصلح الله الجميع وأصلح ذات بينهم أخذت على بالرصد في قفولي لصبتي والرجوع اليهم رعاية لما يجب ويندب مـن حقوقهم ، وهل هذا الا حكم الهوى والشيطان ، أعندك ما تستبيح به ذلك ؟ مع أنى والحمد لله أينما كنت لا أسعى الا في مصلحة جهد الاستطاعة أو بث نصيحة حين لا أرى من يشها ، أو اغاثة ملهوف حين تحب اغاثتــه ، « لئن بسطت الى يدك لتقتلني » الآية » ولكن الله عزوجل يقول: « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله » وفي التوراة : « من حفر حفرة فليوسعها ، ولا تحفرن بئرا تريد بها أخا » فاين وجدت ما يسوغ لك ارتكاب مثـل هذا الجريمة ؟ او كبيرة من الا منام أكبر منها ؟ والله الموعد ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » هذا ، والسعاية المصحوبة بسؤالي عن دفاع سكتانه أين تجدون ما يوجب اباحتها ؟ أين غاب عنكم انها من الكبائـر ؟ وايــن غاب عنكم قوله صلى الله عليه وسلم: « ان الرجل ليتكلم بكلمة يهوى بها في النار سبعين خريفا ؟ »أهذا من اخــ لاق المومنين والصالحين ؟ وانت مــن بيت الصلاح ، ما كان جدك يرضى مثل هذا « وما كان أبوك امرأ سوء » وهذا والله اعلم نتيجة قرناء السوء ، ولا تصحب من لا ينهضك حاله ، ولا يدلك على الله مقاله ، والى هذا ينتهى حق الصحبة اعنى بذل النصح ، ان الله يسأل عن صحبة ساعة ونحن صحناك واعتقد ناك ونصحناك ووعظناك « انصر اخاك ظالما او مظلوما » فنصر ناك بالرد الى الجادة ، اين انت من مولانا

الحسن بن على اذ تخلى عن الامر لابن عمه معاوية مع انه هاشمى علي واطمى احدى ريحانتى النبى على الله عليه وسلم ومعاوية اموى يجمعهما عبد مناف ؟ فتخلى عن الامارة مع انه امام وابن امام واصلح الله به ، وهو سيد ، بين فتين عظيمتين من المسلمين ، بعد ان كان يلقب بامير المومنين ، فقال له بعض اصحابه اذ سلم عليه : «ياعار المومنين» فلم يكترث بذلك وقال : «النار أشد من العار » ألهمنا الله واياكم رشد انفسنا وجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه : انتهى

ولم يزل الفقيه أبو زكرياء مصمما على طلب جمع الكلمة الى ان اخترمته المنية: قال صاحب الفوائد ما صورته: قام الشيخ ابو زكريا بجمع الكلمة والنظر في مصالح الامة واستمر به علاج ذلك الى ان توفى ولم يتم له أمر انتهى عوكانت وفاته ليلة الحميس سادس جمادى الثانية من سنة خمس وثلاثين والف بقصة تارودانت وحمل من الغد الى رباط والده فدفن بجنبه رحمه الله

على الله على عن المعلى عن المعمولة التي عن المعمولة التي الله المعلى عن الا المسلم على الله الله المعلى عن الا الله عن صحة على وضوع محمولة والعقادات وتصحيبات والمتاليات الله المعلى عن الله الله المعلى عن الله الله الله الم

#### بقية اخبار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه الله

**"** 

قد ذكر المؤرخ لويز البرتقالي في كتابه الموضوع في اخبار الجديدة شيئا من أخبار السلطان زيدان رحمه الله فقال : «كان السلطان زيدان صاحب مراكش مسالما لنا كافا عن حربنا وكانت القبائل تفتات عليه في غزونا فكانت غاراتهم لا تنقطع عنا ، وكان هو ايضا معهم في شدة ومكابدة من اجل اعوجاجهم عليه » ثم ذكر ان من جملة من غزاهم في دولته السيد سعيد الدكالي قلت : واظنه والد السيد اسماعيل صاحب الزاوية المشهورة بسلاد كالي قلت : واظنه والد السيد اسماعيل صاحب الزاوية المشهورة بسلاد كالة ، قال : فنهض سعيد بحال وغيرة وامتعاض للاسلام وسار الى الجيل الاخض وغيره فجمع الجموع نحو اثني عشر الفا وزحف بهم الى الجديدة ، وافقه على ذلك قائد آزمور وبعض أشياخ الشاوية ، وكانوا في نحو مائتين ووافقه على ذلك قائد آزمور وبعض أشياخ الشاوية ، وكانوا في نحو مائتين وخمسين من الخيل ، وارتاع النصاري منهم وخافوا خوفا شديدا ، وامرهم فأئدهم بالجد في حراسة الاسوار والانقاب ، وان يسدوا باب الجديدة ولا يفتحوا منه الا خوخته ، وحاصرهم المسلمون ثلاثا ثم قضى الله بوفاة السيد يفتحوا منه الا خوخته ، وحاصرهم المسلمون ثلاثا ثم قضى الله بوفاة السيد سعيد فافترق ذلك الجمع . قال لويز : « مات أسفا على ما فاته من الفتك بما يحب »

وفي سنة أربع وثلاثين والف خرج السلطان زيدان من مراكش وقصد ناحية آزمور ولما انتهى الى الموضع المعروف بام كرس من بلاد دكالة حمل اليه نصارى الجديدة هدية نفيسة ، ثم قدم تغر آزمور فى نحو اربعين الفا من الخيل على ما زعم لويز ودخل البلد ، واخرج أهل آزمور عدة مدافع من البارود فرحا به ، ولما سمع نصارى الجديدة بذلك اخرجوا مدافعهم ايضا فرحا بالسلطان وادبا معه

وفى سنة ست وثلاثين والف ثار على السلطان زيدان الفقير ابراهيم كانوت هكذا سماه لويز ، ولم ادر من هو ، قال : وفسى خامس عشر

من دجنبر من السنة تواقف جيش الثائر المذكور مع جيش السلطان للحرب بسلاد دكالة ، وكان جيش السلطان يومئذ الفا وخمسمائة فقط ، وجعل على مقدمته ابنه معبد الملك ، فانهزم ابراهيم وقتل، وقتل جماعة كثيرة من اصحابه وقيض على ولده فبعثه السلطان مع عدد وافر من رؤوس اصحابه الى مراكش رواخرج نصارى الجديدة المدافع ايضا فرحا بهذا الخبر ، فبعث اليهم السلطان زيدان بفرس احمر لقائدهم اكراما له ، وكتب اليهم بكتاب تاريخه سادس لويز وقال اليفرني رحمه الله: «كان السلطان زيدان من لدن مات ابوء المنصور وبويع هو بفاس في محاربة مع اخوته وابنائهم ومقاتلة مع القائمين عليــه من الثوار الذين تقدم ذكر بعضهم ، ولم يخل قط في سنة من سني دولته من هزيمة عليه او وقيعة باصحابه ، ووقعت بينه وبين اخوت معارك يشب لها الوليد ، وكان ذلك سبب خلاء المغرب ، وخصوصا مدينة مراكــش ، ومما عد من نحس زيدان واستدل به على فشل ريحه انه في بعض الوقائع بعث كاتبه عبد العزيز بن محمد التغلبي بعشرة قناطير من الذهب الى صاحب القسطنطينية العظمى وطلب منه ان يمده ببعض اجناده كما فعل مع عمه عبد الملك الغازي ، فجهز له السلطان العثماني اثني عشر الفا من جيش التـــرك وركبوا البحر فلما توسطوه غرقوا جميعا ولم ينج منهم الاغراب واحد فيه شرذمة قللة »

وقا لمنويل: ان قراصين الاصنيول غنمت في بعض الايام مركبا للسلطان زيدان فيه أثاث نفيسة من جملتها ثلاثة آلاف سفر من كتب الديسن والادب والفلسفة وغير ذلك

قال الفرني : « وكان زيدان غير متوقف في الدماء ولا مبال بالعظائم

<sup>(\*)</sup> قضية اخذ الاصبان لكتبزيدان شهيرة في كتب الافرنج وتو اريخهم فلتر اجع فيها ولابد والكتب لا زالت محفوظة بخزانة الاسكيريال قرب مادريد وقد دعت الحكومة الاصبانية في وقتنا هذا وهو ١٣٤٢ احد الفرنسوين لجعل برنامج لها

قلت : وهو مخالف لم اذكره زيدان في رسالته التي خاطب بها ابـا زكرياء المتقدمة من انه ما سعى في قتل احد الا بفتوى اهل العلم والظن بزيدان أنه ما قال ذلك الا عن صدق ، والا فمن العبد ان يفخر على خصمه ويدلى شيء هو متصف بضده

وكان زيدان فقيها مشاركا متضلعا في العلوم وله تفسير على القرآن العظيم اعتمد فيه على ابن عطية والزمخشرى

قال اليفرني : « وكان كثير المراء والجدال كما وقع له مع الشيخ ابي العباس الصومعي » قلت : الذي وقع له مع الصومعي هو انه لما الف كتابه الموضوع في مناقب الشيخ ابي يعزى رضي الله عنه وسماه «المعزى» بضم الميم وفتح الزاى بصغة اسم المفعول من الرباعي عارضه زيدان ، وهو يومئذ بتادلا واليا عليها من قبل ابيه ، بانه لم يسمع الرباعي من هذه المادة وانما قالت العرب: عزاه يعزوه ثلاثيا ، فاص ابو العباس رحمه الله على رأيه الى ال لطمه زيدان على وجهه بالنعل ، فشكاه الى المنصور فقال له : لو لطمك وهو المخطىء لعاقبته اما اذا كان الصواب معه فلا

قلت: كان زيدان يومئذ في عنفوان الشبية فصدر منه ما صدر فان يك عامر قد قال جهد فان منظمة الجهدل الشساب

ومع ذلك فما كان من حقه ان يفعل ، واظن ان انتكاس رايته سائسر أيامه انما هو أثر من آثار تلك اللطمة ، فإن لله تعالى غيرة على المنتسبين الى جنابه العظيم ، وان كانوا مقصرين ، فنسأله سيحانه ان يجنبنا مروارد الشقاء ويسلك بنا مسالك الرفق في القضاء ، وللسلطان زيدان شعر لا بأس به منه قوله:

وعيون مدعجات رقود فتنتنا سوالف وخدود وشعبور على المنباكب سبود ووجـوه تـارك الله فيها وخفعنا لها ونحن اسود أهلكتنا الملاح وهي ظهاء

مررت بقبر هامد وسط روضة عليه من النوار مشل النمارق

فقلت لمن هذا فقالوا بذلة ترحم عليه انه قبر عاشق وكانت وفاته رحمه الله في المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين والف، ودفن بجانب قبر أبيه من قبور الاشراف قبلي جامع المنصور من قصة مراكش ومما نقش على رخامة قبره قول القائل:

هذا ضريح من به تفتخر المفاخر حامي حمي الدين بك ل ذابل وباتر لا زال صوب رحمة الله هه عليه ماطر أرخ وفاة من غدا جارا لرب غافر زيدان سبط أحمد متكر الماتر أجل من خاض الوغا وللاعادي قاهر ومن شذا رضوانه نفحة كل عاطر بمقعد الصدق علا أبو المعالي الناصر

ووزراؤه: الباشا محمود ، ويحيى آجانا الوريكي وغيرهما ، وكتابه : عبد العزين الفشتالي كاتب ابيه ، وعبد العزيز بن محمد التعلبي وغيرهما ، وقضاته : ابو عبد الله الرجراجي وغيره ، وترك عدة اولاد منهم : عبد الملك والوليد ومحمد الشيخ ، وهؤلاء ولوا الامر بعده ، وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع

## الخبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك بن زيدان رحمه الله

لما توفى السلطان زيدان رحمه الله فى التاريخ المتقدم بويع بعده ابنه عبد الملك ، ولما تمت له البيعة ثار عليه أخواه الوليد واحمد فوقعت بينه وبينهما معارك وحروب الى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من العدة والذخيرة ، وفر احمد الى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس يوم الجمعة الحامس والعشرين من صفر بعد وفاة أبيه بستة واربعين يوما فاتسم بسمة

السلطان وضرب سكته ، وفي ثالث عشر شوال من السنة عدا على ابن عمه محمد بن الشيخ المعروف بزغودة فقتله غدرا بالقصة ، ولما كان الحادى عشر من ذى الحجة سنة سبع وثلاثين والف أخذ احمد المذكور وسجن بفاس الجديد على يد قائدهم عبو وباها وبقى مسجونا سبع سنين ثم خرج مسن السجن مستخفيا بين نساء في سابع رجب سنة اربع واربعين والف واعلىن العامة بنصره ولم يتم له امر ، ثم توفى قتيلا في الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة احدى وخمسين والف رمى برصاصة من بعض العامة فكان منها حتفه وذلك بفاس الجديد ولم يتم له امر

# ظهور أبى عبد الله العياشي بسلا ومبايعة اكابر عصر لاله على الجهاد والقيام بالحق

قد تقدم لنا انتقاض اندلس سلا على السلطان زيدان وقتلهم مولاه عجيبا فبقيت سلا فوضى لا والى بها فكثر النهب وامتدت آيدى اللصوص الى المال والحريم ، وسيدى محمد العياشي ساكت لا يتكلم وكثرت الشكايات من التجار والمسافرين بمخافة السبل وقطع الطرقات ، فاهر ع الناس الى ابي عبد الله المذكور من كل جانب، وكثرت وفوده ، واشرقت في الجو السلاوي انواره ، فشمر عن ساعد الجد واظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولما طالبه الناس بالتقدم عليهم والنظر في مصالح المسلمين وامسور جهادهم مع عدوهم أمر أشياخ القبائل واعيانها من عرب وبربر ورؤساء الامصار ان يضعوا خطوطهم في ظهير بانهم رضوه وقدموه على انفسهم والتزموا طاعته ، وان اى قبيلة خرجت عن امره كانوا معه يدا واحدة على مقاتلتها حتى تفيء الى امر الله ، فاعطوا بذلك خطوطهم في ظهير ، وانهم رضوه وقدموه على انفسهم ، ووافق على ذلك قضاة الوقت وفقهاؤه مسن تامسنا الى تازا

وكان الحامل له على طلب ذلك منهم انه بلغه عن بعض طلبة الوقت انه قال لا يحل الجهاد الا مع الامير ، ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوى الواهية ، والا فقد كتب له علماء الوقت كالامام ابي محمد عبد الواحد بن عاشر ، والامام ابي اسحاق لبراهيم الكلالي بضم الكاف المعقودة ، والامام أبي عبد الله محمد العربي الفاسي وغيرهم بان مقاتلة العدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان وانما جماعة المسلمين تقوم مقامه ، ولما كمل امره وبايعه الناس على اعلاء كلمة الله ورد الظلم عن ضعفاء الامة ضاق الامر على عرب الغرب لاعتيادهم الفسادوعدم الوازع ومحبتهم الخلاف والفتنة ، فنكث بيعته جماعة منهم

وكان ممن نكث الناص بن الزبير في لمة من شراكة فقاتلهم ابو عبد الله حتى ظفر بهم ثم عفا عنهم ، ونكث ايضا الطاغى بالتاء بدل الطاء في السانهم مع جموعه أولاد سجير فغلبهم وعفا عنهم ، وكذلك عرب الحياينة اطغوا على الهل فاس وعاثوا خلال تلك البلاد باغراء ولد السلطان زيدان ، فقاتلهم ابو عبد الله فكانت الدبرة عليهم ، وتاب على يده جماعة من رؤساء شراكة الذين كانوا مع الحياينة ، وكانت عاقبة كل من بغى عليه خسرا

وكان أهل سلا قد لقوا من نصارى المعمورة مضرة وشدة ، فلما اجتمعت الكلمة على أبى عبد الله العياشي ورد الله كيد من نكث في نحره كان اول ما بدأ به أنه تهيأ للخروج الى حلق المعمورة ، واستعد لقتاله ومنازلة من فيه من النصارى طمعا في فتحه فيتقوى المسلمون بذخائره ، وكان المسلمون قد حاصروه قبل ذلك فلم يقدروا منه على شيء وصعب عليهم أمره ، وكان أبو عبد الله اذا أراد الله أن يظفره بغنيمة رأى في منامه انه يسوق خنازير أو نحوها ، ولما سار بجموعه الى الحلق ونزل عليه رأى قطعتين من الخنازير معها عنوز، فكان من قضاء الله وضعه انه في صيحة

<sup>(\*)</sup> بل فى مقدمات ابن رشد ما نصه : « و يجاهد العدو مع كل بر و فاجر و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ه فكيف بهذا الولى الكبير رضى الله عنه . ه من املاء مؤلفه

تلك الليلة قدمت أغربة من سفن النصارى بقصد الدخول الى الحلق فضيق المعليهم رماة المسلمين الذين بالخندق ، فارادوا ان ينحرفوا الى البحر فردهم البحر الى ساحل الرمل هنالك فتمكن المسلمون منهم وقتلوا وسبوا ووجدوا في الاغربة زهاء ثلاثمائة أسير من المسلمين فأعتقهم الله ، وأسر يومئذ من النصارى أكثر من ثلاثمائة ، وقتل منهم أكثر من مائتين ، وظفر المسلمون بقبطان من عظمائهم ففدى به الرئيس طابق رئيس أهل الجزائر ، وكان عندهم محبوسا فى قفص من حديد .

واستقامت الامور لابي عبد الله العياشي بسلا وبني داره داخيل باب المعلقة منها ، وبني برجين على ساحل مرسي العدوتين من ناحيـــة سلا ، وهما المعروفان اليوم بالبساتـــين .

ثم كانت غزوة الحلق الكبرى وكان من خبرها أن جيش أهل فاس خرجوا بقصد الجهاد فنزلوا بموضع يعرف بعين السبع وكمنوا فيه ثلاثـــة أيام وفي اليوم الرابع خرج النصاري الى تلك الجهات على غرة فظفر بهم المسلمون ، وكان النصاري لما خرج جيش أهل فاس أعلمهم بذلك مسلم عندهم مرتد فاعطوه سلعا وجاء بها الى سلا بقصد بيعها والتجسس لهمم على الخبر فأخذ وقتل ، وعميت عليهم الانباء اذ كانوا ينتظرون من يرد عليهم فيخبرهم ، ولما أبطأ عليهم خرجوا فلم يشعروا الا بالخيل قد أحاطت بهم وقتل منهم نحو الستمائة ، ولم ينج الا القليل حتى لـم يبت في الحلـق تلك الليلة الا نحو اربعين رجلا منهم ، وغنم المسلمون منهم أربعمائة من العدة ، ولم يحضر أبو عبد الله العياشي في هذه الوقعة لانه كان قد ذهب الى طنجة حنقا على يوم المسامير ، لان النصاري خذلهم الله كانوا قد صنعوا نوعا من المسمار بثلاثة رؤوس تنزل على الأرض والرابع يبقى مرفوعا ، وبثوا ذلك في مجالات القتال مكيدة عظيمة تتضرر منها الفرسان والرجالة ، فلما رجع واعلم بضعف من بقى بالحلق بعث الى أهل الاندلس بسلا يصنعون له السلالم كي يصعد بها الي من بقي في الحلق فيستأصلهم ، فتثاقلوا عن صعها غشا للاسلام ومناواة لابي عبد الله ، حتى جاء المدد لاهل

الحلق ، وكانت تلك الرابطة بين أهل الاندلس والنصارى متوارثة من لدن كانوا بارضهم ، فكانوا آنس بهم من أهل المغرب ، فلما أتى أبو عبد الله بالسلالم لم تغن بعد شيئا ، ومن هنالك استحكمت الغضاء بينه وبين أهل الاندلس ، وكان أهل الاندلس قد أعلموا النصارى بان محلة أبى عبد الله النازلة لمحاصرة الحلق ليست لها اقامة فيلغ ذلك أبا عبد الله فأقام عليه الحجة ، وشاور العلماء في قتالهم فافتى أبو عبد الله العربي الفاسي وغيره بجواز مقاتلتهم ، لانهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونصحوهم ، ولانهم تصرفوا في مال المسلمين ومنعوهم من الراتب ، وقطعوا اليسع والشراء عن الناس ، وخصوا به أنفسهم وصادقوا النصارى وأمدوهم بالطعام والسلاح ، وكان سيدى عبد الواحد بن عاشر لم يجب عن هذه القضية حتى رأى بعينه حين قدم الى سلا بقصد المرابطة ، فرأى أهل الاندلس يحملون الطعام الى النصارى ، ويعلمونهم بعورة المسلمين ، فأفتى حيث ذ يحملون الطعام الى النصارى ، ويعلمونهم بعورة المسلمين ، فأفتى حيث ذ بحواز مقاتلتهم فو وجمع الكلمة بهم بحواز مقاتلتهم ، وجمع الكلمة بهم

ولما وقعت غزوة الحلق الكبرى قدمت الوفود على أبي عد الله بقصد التهنئة بما منحه الله من الظفر فحض الناس على استئصال شافة من بقي بالحلق من النصارى ، وعير العرب بترك الكفار في بلادهم ، وكان ممسن حضر من العرب جماعة من الحلط وبني مالك والتاغي والدخيسي وغيرهم، فقال لهم أبو عبد الله : « والله والله والله ان لم تاخذكم النصارى لتأخذتكم البربر » فقالوا : «ياسيدى كيف يكون هذا وأنت فينا ؟ » فقال لهم : «اسكتوا أسم الذين تقطعون وأسى » فكان كذلك ، وهذا من كراماته رضى الله عنه ، ثم صرف عزمه الى التضيق على نصارى العرائس وشن الغارات عليهم ، فقدم في جمع من المسلمين وكمن بالغابة نحوا من سبعة أيام فخر جوا على فتقدم في جمع من المسلمين وكمن بالغابة نحوا من سبعة أيام فخر جوا على من عقدم في جمع من المسلمين وكمن بالغابة نحوا من سبعة أيام فخر جوا على أحين عقلة فمكن الله من رقابهم ، وكان في مدة كمونه بالغابة أخذ حناشا المن عرب طليق يقال له ابن عبود ا والحناش في لسان عامة أهل الغرب هو الحاموس ، فأراد أبو عد الله قتله ، فقال له : «استنقتي وأنسا تائب الى المنوب هو الحاموس ، فأراد أبو عد الله قتله ، فقال له : «استقتى وأنسا تائب الله المن عرب طليق يقال له ابن عبود ا والحناش في لسان عامة أهل الغرب هو الحاموس ، فأراد أبو عد الله قتله ، فقال له : «استبقتي وأنسا تائب الله المن عرب طليق يقال له ابن عرب فقال له نا «استقتى وأنسا تائب المنابية المنابع المنابع الله عنابه ، فقال له نا «استبقتى وأنسا تائب الكرب المنابع المنابع المنابع الله قتله ، فقال له نا «استبقتى وأنسا تائب المنابع المنابع المنابع الله عرب العابة المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الله المنابع المنا

الله وانا أنفع المسلمين ان شاء الله » فتركه فذهب الى النصارى وكان موثوقا به عندهم حتى كانوا يؤدون اليه الراتب ، فقال لهم : « ان أحياء العرب وحللها قد نزلوا بوادى العرائش فلو اغرتم عليهم لغنمتموهم » فخرجوا فمكن الله منهم وطحنهم المسلمون في ساعة واحدة طحن الحصد ، ولم ينج منهم الا الشريد ، وكا نابن عبود قد بقى بايديهم فأخذوه ومثلوا به ونزعوا اسانه ولارادوا قتله لولا انه رفعهم الى شرعهم ، وكان عدد من قتل من النصارى نحو الف وكانت هذه الوقعة سنة أربعين والف

#### بقية اخبار السلطان عبد الملك بن زيدان ووفاته

قال اليفرنى: كان عبد اللك بن زيدان فاسد السيرة مطموس البصيرة وبلغ من قلة دياته انه تزايد له مولود فاظهر انه اراد ان يحفرن، وصعد هو الى منارة فبعث الى نساء أعيان مراكش ونساء خدامه ان يحضرن، وصعد هو الى منارة في داره فنظر الى النساء وهن متشرات قد وضعن ثيابهن فأيتهن أعجبته بعث اليها وكان مدمنا على شرب الخمر الى ان قتله العلوج بمراكش وهو سكران يوم الاحد سادس عشر شعبان سنة اربعين والف ، ودفن الى جنب قبر ابيه وسط منويل خبر مقتله فقال: « لما ثار الوليد على اخيه عبد الملك وعادت الكرة عليه بقى متنقلا فى البلاد ثم رغب الى اخيه حستى رده الى مراكش ، فاخذ الوليد يستميل رؤساء الدولة ووجوهها وتجارها ويعدهم بالاحسان حتى وافقوه على الفتك باخيه فترصدوه حتى غفل البوابون ودخلوا عليه قبه وهو متكىء على طنفسة فرموه برصاحة وتناولوه بالخناجر المسماة عند المغاربة بالكميات ، وقامت الهيعة بالمشور والقصة فخاف الوليد على نفسه من بعض قواد الجند فاخرج جنازة الخيه الى المشور حتى شاهده الناس ميتا فيكنوا وانقطع املهم وبايعوه » انتهى قال اليفرنى: ومما رأيته منقوشا على فكنوا وانقطع املهم وبايعوه » انتهى قال اليفرنى: ومما رأيته منقوشا على رخامة قبره هذان البيان:

لا تقنطين فان الله منيان وعنده للورى عفو وغفران ان كان عندك اهميال ومعصية فعند ربك افضال واحسان ومن وزرائه: محمد باشا العلج ويحيى آجانا الوريكي وجؤذر وغيرهم. وقاضيه: الفقيه ابو مهدى عيسى بن عبد الرحمن السكتاني قاضي مراكش. ومفتيه: ابو العباس احمد السملالي رحم الله الجميع

## الخبر عن دولة السلطان أبي يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان في التاريخ المتقدم بويع أخوه الوليد بن زيدان فلم يزل مقتصرا على ما كان لاخيه وابيه من قبله له يجاوز سلطانه مراكش واعمالها ، وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت الجمعة والتراويح من جامع القرويين مدة ، ولم يصل به ليلة القدر الا رجل واحد من شدة الهول والحروب التي كانت بين أهل المدينة

واقتسم المغرب في أيام اولاد زيدان طوائف فكان حاله كحال الاندلس أيام طوائفها كما ذكرنا ونذكر بعد ان شاء الله

# ظهور أبى حسون السملالي المعروف بابى دميعة بالسوس ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة وأعمالها

هذا الرجل هو ابو الحسن ، ويقال : ابو حسون على بسن محمد بسن محمد بن الولى الصالح ابى العباس أحمد بن موسى السملالى ، وكان بدء امره انه لما ضعف امر السلطان زيدان بالصقع السوسى وفشل ريحه فيه نبغ هو فدعا لنفسه وجر نار الرياسة الى قرصه ، وتألبت عليه البرابرة من بسائط جزولة وجبالها ، والتفت عليه غالب القبائل السوسية فاستولى على تارودانت واعمالها الى إن اخرجه عنها الفقيه ابو زكرياء بن عبد المنعم بعد حروب

وفتن عظيمة حسبما مرت الاشارة اليــــه \*

ولما توفى ابو زكرياء فى التاريخ المتقدم صفا لابى حسون قطر السوس ونفذ فيه أمره وسمعت كلمته ، ثم بعد مهلك زيدان مد يده الى درعة فاستولى عليها ، ثم استولى على سجلماسة ونواحيها فاستحكم أمره وتقوى عضده ولم يزل امره نافذا فى سجلماسة الى ان ثار عليه الاسد الهصور المولى المحمد بن الشريف فاخرجه من سجلماسة بعد حروب يشيب لها الوليد ، ثم أخرجه من درعة ايضا على ما نذكره بعد ، وقد وقفت على سؤال رفع من جانب ابى حسون الى القاضى ابى مهدى السكتانى فى ثأن مدينة ايليخ دار رياسته ومقر عزه يستفتيه فى احداث كنيسة اليهود بها هل يجوز أم لا وفيه مع ذلك بعض الكشف عن حال هذه المدينة فلنذكره ونصه:

«الحمد لله الذي ارتضى للاسلام دينا ، وانزل به على خيرة خلقه كتابا مينا ، الفقيه الاجل العلامة الاحفل القاضى الاعدل ، خاتمة المحققين ومعتمد الموثقين ، ابا مهدى عيسى بن عبد الرحمن السكتاني وفقه الله لما يرضه ، واعانه على ما هو متوليه ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ، فقد تقرر عند سيدنا امر هذه الحضرة العلية العلوية ايليخ أدام الله بهجتها ، كما رفع كغيرها من الحواض درجتها ، وانها محدثة فتوفرت ببركة بانيها عمارتها ومبانيها ، فاتخذها مسكنا اهل السهول والحزون ، وجمعت لطيب تربتها بين الضب والنون ، فنزلها برسم الاستيطان اوشاب من وجمعت لطيب تربتها بين الضب والنون ، فنزلها برسم الاستيطان اوشاب من

<sup>\*</sup> قال التمانرتي في الفوائد: وفي ذي القعدة ستة تسع وثلاثين والف حاصر بغاة المرب والبربر مدينة السوس الاقصى تارودانت وهي اذ ذاك تحت إمارة الامير ابي الحسن الجزولي فاستباحوها إلّا قصبتها وحاصروها خمسة وعشرين يوما وحفروا اسرابا تحت سورها فوجدوا قاعدة اساسها لا تنال الفؤوس منه شيئا لوثاقته فقنطوا ولغ خبرهم الامير المذكور فطوى اليهم المراحل من الصحراء ولما قارب بلاد السوس اقلعوا وهربوا عنها فورد في جيش عظيم من جزولة فاقام بها حتى اصلحها وشحنها بالعدد والجيوش ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم في الجبال اهالغرض منه ويظهر ان القطر السوسي صفا بعد هذا التاريخ لابي حسون و استتب فيه امرة

أهل الذمة ، باذن مختطها الامام العالى الهمة ، فاختطوا بها عن اذنه منازلهم و بنوا بفنائها كنستهم وصروها متعدهم ، فاتفق ، والحديث شجون ، ان جرى ببعض اندية علمائها ، ومحض جمع من نبهاء البلدة وفقهائها ، كلام أفضى بهم الى ذكر الكنسة المذكورة ، والمجادلة في محصل الحكم الشرعي فيها في الدواوين المطورة ، فافتى بعضهم بوجوب هدمها لانها محدثـة ببلاد الاسلام ، ولما في تركها من المفاسد العظام ، وانها لا تترك لهم متعبدا وجزم الكلام ، وقال : هذا محصل ما ذكره في مثل هذه القضة الاعلام ، وأفتى فريق بحواز ابقائها ، وانه لا ينبغى تقويض بنائها ، ولا التعرض لهم في احداثها ، اذ على مثل هذا من دينهم الفاسد اقروا واعطوا الذمة فاعطوا الجزية صاغرين ولم يرد منع اجتماع دينين الا في جزيرة العرب، وكم من بلد اسلامي محدث مشحون بالعلماء احدثت فيه ولم يقولوا بمنعه وتواطؤهم على تركها كالنص والدليل على جواز احداثها وابقائها بعده ، واستمر الحجاج ، وكثر اللجاج ، ولم يقنع كل فريق بما ابداه الأخر من الاحتجاج، فعطلت لذلك الى ان تفرقوا فيها بعلمكم النافع بين العذب والاجاج بفتوى تبين صحيح الاقوال من سقيمها ، وتفصل بين ليلي وغريمها ، ولولا محل النازلة من الدين ما رفعت اليكم ، فلذلك وجب الجواب عنها عليكم ، مع مسألة اخرى وهي : انهم طلبوا ان تترك لهم بقعة يوارون فيها جيف موتاهم لأن منافة ما بينهم وبين افران التي هي مقبرة قديمة لهم بعيدة هل يساعفون ام لا ، والله يبقيكم ومجدكم محروس ، وظهل من استزلكم مكنوس . والسلام عليكم »

الجواب:

« الحمد لله وعلى فقهاء بلادنا السوسية حرسها الله واكرمهم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد ، فقد وقف كاتبه عفا الله عنه على نازلة أهل الذمة النازلين بايليغ مختط أولاد السيد البركة قطب بلادنا سيدى احمد بن موسى نفعنا الله ببركاته وبارك في ذريته وسددهم لما فيه رضاه آمين ، ولما وقفت عليها وتأملتها

رأيت ان الصواب فيها الفتوى بمنع احداث أهل الذمة الكنائس فيها وبهدم ما بني فيها بعد احداثه لان ايليغ من بلاد الاسلام ، ولا فيه شهة لاهــل الذمة الطارين عليه لا باعتبار الفتح العنوى ولا باعتبار الصلحى على الخلاف في المغرب باعتبار فتحه ، وحاص امرها خفاء الحال فيها واذا كان الامر هكذا فالحكم انها ملك لمدعيها الحائز لها ، والاراضي اقسام : أرض اسلام لا يجوز الحداث الكنائس بها باتفاق ، ثم ان وقع شيء من ذلك هدم ، وارض ايليغ من هذا القسم فان ملكوا الارض التي بنوا فيها الكنيسة بوجه من وجوه التملك كالعطية وجب هدمها ونقضها ، ويكون لهم ما يسوغ من المنافع ، وان كان بناء الكنيسة شرطا ردت العطية وفسخ البيع ان كان به لانه في معنى التحبيس على الكنيسة ، والحاصل ان وجه دخول اليهود ايليغ معلوم ، وان بلده ملك للاسلام ، فيناء اليهود فيها الكنائس معصة ، وتمكينهم منه اعانة عليها وهذا لا يخفى ، واما الجوااز والافتاء به في النازلة فبمعزل عن الصواب والاستدلال على الجواز بحواض المغرب وسكوت علمائها وموافقة امرائها لا يتم ، لان اصل تمكينهم من الكنائس مجهول ، اذ يحتمل امــورا منها: انه يحتمل ان يكون بعهد كان لهم في غير تلك البلاد من اقرارهم على بلد يسكنونه مع بقائهم على متعبداتهم ، نم نقلوا لمصحة اقتضت ذلك ، او ارجح ، ولان البلاد تقدم فيها اليهود وغيرهم من اهل الصلح ، والحاصل أن وجه دخولهم مجهول في هذه البلاد بخلاف ايليغ ، ونازلة ايليغ معلومة الدخول فينهما بون فقياس احداهما على الاخرى لا يصح وبالله التوفيق روكتب عيسى بن عبد الرحمن وفقه الله آمين

ولما علم المرابط بالحكم أمر بهدمها ومنع اليهود مما أرادوه



#### بقية أخبار السلطان الوليد بن زيدان ووفاته رحمه الله

#### WID

قال في شرح الزهرة: كان الوليد بن زيدان متظاهرا بالديانة ، لين الجانب حتى رضيته الخاصة والعامة ، وكان مولعا بالسماعلاينفك عنه ليلا ولا نهارا ، الا أنه كان يقتل الاشراف من اخوته وبنى عمه حتى أفنى أكثرهم ، وكان مع ذلك محبا في العلماء مائلا اليهم بكليته متواضعا لهم ، وله ألف القائد ابو الحسن على بن الطيب منظومته المشهورة في الفواكه الصيفية والخريفية، وألف القاضى أبو مهدى السكتاني شرح صغرى الصغرى للسنوسي برسمه، والقصة المعروفة بالواليدية على ساحل البحر المحيط فيما بين آسفى وتيط هي منسوبة اليه واظنها من بنائه \* والله أعلم

وأما وفاته فسببها ان جنده من العلوج طالبوه بمرتبهم وأعطياتهم على العادة وقالوا له : « أعطنا ما نأكل » فقال لهم على طريق التهكم : «كلـوا قشر النارنج بالمسرة» فغضبوا لذلك وكمن له أربعة منهم فقتلوه غدرا يوم الخميس الرابع عشر من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين وألف .

وقال منويل: لما ولى الوليد قتل أخاه اسماعيل واثنين من أولاد أخيه عبد الملك وسبعة من بنى عمه ، ولم يترك الا أخاه الشيخ بن زيدان استصغارا له اذ كان سنه يومئذ احدى عشرة سنة ، وكانت أمه تخاف عليه من الوليد فكانت تحرسه منه حراسة شديدة ، والله يالله محبته في قلب سائر نساء القصر لما رأين من هلاك الاعياص وعرضة الملك للزوال ، وكين حازمات يقمن مقام الرجال حتى ان بعضهن كانت لها طبنجات في حزامها دائما تحرس الشيخ من أخيه الوليد .

ثم أن رؤساء الدولة سئموا ملكته فاتفقوا مع نساء القصر على قتله ، وكان الوليد عازما على قتل أخيه الشيخ أيضا ، فاحتال بأن صنع ذات

<sup>[\*]</sup> قد جزم المؤرخ الفرنسوى دو كاسترى بأنهـا من بنائه و ان بناءهـاكان فى سنة ١٦٣٤ مسيحية و أن الوليد استعمل فى تشييدها عددا من أسرى النصارى ه

ليلة صيعاعظيما وطعاماكيرا دعا اليه وجوه الدولة وأعيان مراكش، وكان أخوه الشيخ عنده في الدار لا يتركه يخرج بحال ، وعزم انه اذا اشتغل نساء القصر بأمر الطعام ونحوه خالف اليه وقتله ، فكان من قدر الله أن العلوج قد عزموا في تلك الليلة على اغتيال الوليد فكمنوا له في الحجرة التي كان الشيخ محبوسا فيها ، ثم لما جاء الوقت واجتمع الناس في القبة التي اعدها لهم الوليد قام ودخل الى الحجرة التي فيها الشيخ للفتك بهفوجد الاعلاج كامنين له هناك ، فلما رآهم فزع ، وقال : « مالكم؟ » فرموه بالرصاص ثم تناولوه بالخناجر حتى فاظ انتهى \*

BERTH.

## الخبر عن دولة السلطان أبى عبد الله محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله

لا قتل السلطان الوليد في التاريخ المتقدم اختلف الناس فيمن يقدمونه للولاية عليهم ثم اجمع رأيهم على مبايعة أخيه محمد الشيخ والقاء القيادة اليه فاخرجوه من السجن ، وكان أخوه الوليد قد سجنه اذ كان يتخوف منه الخروج عليه ، فبويع بمراكش يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان سنة خمس وأربعين وألف . ولما بويع سار في الناس سيرة حميدة وألان الجانب للكافة ، وكان متواضعا في نفسه صفوحا عن الهفوات متوقفا عن سفك الدماء مائلا الى الراحة والدعة متظاهرا بالخير ومحبة الصالحين ، وهو الذي بنا على قبر الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي بزاويته قبة حافلة الناء رائقة الصنعة ، الا أنه كان منكوس الرابة مهزوم الجيش ، وبسب ذلك لم يصف له مما كان بيد أبيه واخوته الا مراكش وبعسض أعماله

<sup>[\*!</sup> راجع خبر هدية الوليد للحرم الشريف سنة ١٠٤٢ فى تاريخ مراكش ج ٤ ص ٢٧٥ للتعارجي المراكشي

وقد ثار عليه رجل من هشتوكة خارج باب الخميس من مراكش اوقاسى فى محاربته تعبا شديدا ولم يزل يناوشه القتال الى أن كانت له عليه الكرة ففرق جمعه ، ثم خرجت عليه أيضا قبيلة الشياظمة فقصدهم ، وكانت لالملاقاة بينه وبينهم عند جبل الحديد ، فانهزم هزيمة شنعاء . ثم حدث بينه وبين أهل زاوية الدلائى ما نذكره بعدان شاء الله .

ومما ذكره منويل من أخباره: « انه كان محسنا لسائر رعيته وكان وحاله على الفد من جور أخيه الوليد وعسفه » ، قال: « وسرح الفرايلية الذين كانوا في سجن مراكش وأعطاهم الكنيسة التي بالسجينة منها وخالفت عليه سلا وأعمالها » انتهيى

## بقية أخبار ابى عبد الله العياشي بسلا والثغور وما يتبع ذلك

كان أمر ابى عبد الله العياشى بسلا وسائر بلاد المغرب على ما وصفناه قبل من جهاد العدو والتضيق عليه والمصابرة له والابلاغ فى نكايته فانتعش به الاسلام وازدهت الايام ، ودخلت فى طاعته القبائل والامصار من تامسنا الى تازا كما قلاا ، لاسيما فاس وأعلامها فانهم قد شايعوه وتابعوه على ما كان بصدده من الجهاد والرباط ، وحصل لهم بصحبته وولايته أتم اغتباط ، ولم يزل فى نحر العدو الى أن امن سرب المسلمين وحق القول على الكافرين،

## وفادة اعلام فاس و اشر افها على ابنى عبد الله العياشي بسلا

هذه الوفادة قد ذكرها الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي في فاتحة شرحه الصغير على « المرشد المعين » .

قال في « نشر المثاني » : « وسببها ما وقع من الحرب بين أهل فاس وبين الحياينة وشراقة على قنطرة وادى سبو ، وقتل فيها من أهل فاس خسة واربعون رجلا ، فخرج شرفاء فاس وفقهاؤها الى سلا مستغيين أبى عبد الله العياشي »قال : وكان الذي اغرى الحياينة بفاس هو أحمد ابن زيدان التفوا عليه وقاموا بدعوته ووطوا أيديهم بشراقة وفعلوا بفاس واهلها الافاعيل حتى اختطفوا في بعض الايام نساءهم من الجنات وباعوهن في القبائل وفعلوا بهن ما لا يجوز » قال الشيخ ميارة : « قد من على ذو العظمة والجلال ، الكريم المتفضل المتعال ، بزيارة الولى الصالح ، العالم العامل السائح ، قطب الزمان وكهف الامان ، المجاهد في سبيل رب العالمين ، المرابط في الثغور مدة عمره لحياطة المسلمين ، ذي الكرامات الشهيسرة العديدة ، والفتوحات العظيمة الحميدة ، من لا شبيه له في عصره وما قرب منه ولا نظير ، ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الا الله الذي تفضل به علينا ، واقره بمنه وجوده بين اظهرنا فهو كما قيل :

حلف الزمان ليأتين بمثله حشت يمينك يازمان فكفر البركة القدوة ، المجاب الدعوة ، أبي عبد الله سيدى محمد بن أحمد العياشي أبقى الله بركته ، وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين امنينه ، وأطال للمسلمين عمره وقواه ، وجعل الجنة نزله ومأواه ، مع جماعة من أعيان السادة ، من الشرفاء والفقهاء القادة ، وذلك أواسط ذي الحجة الحرام متم سبعة وأربعين وألف عام ، وهو رزقنا الله رضاه بثغر سلا ، أمنها الله من كل مكروه وبلا ، فاجتمعت اذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد ، العالم الهمام ، حجة الله في الاسلام ، ذي العقل الراجح ، والهدى الواضح،

«عهود من الآباء توارثتها الابناء» المتواضع الخاشع ، صاحب القلم البارع ، سيدى وسندى أبي محمد عبد الله سلمه الله من كل مكروه ووقاه ، فحضى حفظه الله على اختصار الشرح المذكور ، يعنى : شرحه الكبير على المرشد العين »بعد أن طالع جله وسر به كل السرور ، وحث على في تقديم ذلك على جميع الامور ، فلما قفلت من وجهتي شرعت في ذلك تاركا للتسويف، طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطا والتحريف » . انتهى المقصود منه قال في « نشر المثانى » : « ان أبا عبد الله العياشي قدم فاسا ونظر في أمرها وغزا عرب الحياينة مرارا واتخن فيهم حتى خضعوا للطاعة »

### ايقاع ابى عبد الله العياشي بنصارى الجديدة

سبب هذه الغزوة كما ذكره الفقيه العلامة قاضى تامسنا ابو زيد عبد الرحمن بن أحمد الغنامى الشاوى المعروف بسيدى رحو الغنامي أن نصارى الجديدة عقدوا المهادنة مع أهل آزمور مدة ، فكان من عيزة النصارى وذلة المسلمين في تلك المدة ما تنفطر منه الاكباد وتخر له الاطواد ، فمن ذلك : أن زوجة قبطانهم خرجت ذات يوم في محفتها ومعها طواحياتها الى أن وصلت حلة العرب فتلقاها أهل الحلة بالزغاريت والفرح ، وضعوا لها من الاطعمة وحملوا لها من هدايا الدجاج والحليب والبيض شيئا كثيرا فظلت عندهم في فرح عظيم ، ولما كان الليل رجعت ، ووقي شيئا كثيرا فظلت عندهم في فرح عظيم ، ولما كان الليل رجعت ، ووقي الما أيضا : أنها أمرت القبطان زوجها أن يخرج بجيشه ويعث الى قائد الها أيضا : أنها أمرت القبطان زوجها أن يخرج بجيشه وهي تنظر اليهم بقصد الفرجة والنزهة فكان كاذلك ، فجعلوا يلعبون وهي تتفرج فيهم فما كان الفرجة والنزهة فكان كاذلك ، فجعلوا يلعبون وهي تتفرج فيهم فما كان بأسرع من أن حمل نصراني على مسلم فقتله ، فكلم قائد المسلمين القبطان وأخبره بما وقع ، فقال له القبطان : « فما يضركم ان مات شهيدا » يهزأ بالمسلمين ويسخر منهم ، قال : « وكان الولى الصالح العابد ، الناسك بالمسلمين ويسخر منهم ، قال : « وكان الولى الصالح العابد ، الناسك

الزاهد اللجاهد ، رافع لواء الاسلام ، ومحيى منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ، سيدى محمد العياشي كلما سمع شيئا من ذلك تغير وبات لا يلتذ بطعام ولا منام ، وهو يفكر كيف تكون الحيلة في زوال المعرة عن المسلمين بتلك الجهة وغسل اعراضهم من وسنح الاهانة ، وهو مع ذلك يخاف من العيون الذين يرصونه من صاحب مراكش وقائد آزمور . ومن قبطان الجديدة ، اذ كان ما خلف وادى ام الربيع الى مراكش باقيا في دعوة السلطان لم يدخل في دعوة أبي عبد الله المذكور ، فمكث كذلك ثلات سنين ، ولما رآى أن الامر لا يزيد الا شدة أوعز الى بعض اولاد ذؤيب من أولاد أبي عزيز أن يجلبوا الى النصارى شيئا من القمح خفية وأن يكون ذلك شيئا فشيئا حتى تطمئن نفوسهم ويذوقوا حلاوته ويوهمهم والمحبة ، فلما حصل ذلك جاءه جماعة منهم واخبروه الخبر واطلعوه على غرة النصارى خذلهم الله ، فعزم على قصد الجديدة نم بدا له في تقديم غزو العرائش ، ثم ياتي الجديدة بغتة ، ففعل رحمه الله ، وكان ذلك اوائل صفر سنة تسع واربعين والف

ثم عزم على قصد الجديدة فذكروا له أنوادى أم الربيع في نهاية المد والامتلاء فلم ينته عن ذلك وسار حتى بلغ الوادى المذكور على مشرعابى الاعوان فوجده ممتلئا جدا لا يكاد يدخله أحد الا غرق ، فقال لاصحاب وسائر من معه · « توكلوا على الله واجتهدوا في الدعاء » ثم اقتحم الوادى بفرسه وتبعه الناس ، فعبروا جميعا ولم يتأذ منهم أحد ، وكان الماء يصل الى قريب من ركب خيلهم ، مع أن مد ذلك الوادى حين امتلائه لا يدرك له قعر عند الناس كما هو شهير ، وهذه كرامة عظيمة وقعت له رضى الله عنه ، وكان القاضى أبو زيد الغنامى حاضرا لها وشاهدها ، ولم يقع مشل هذا فيما علمناه الا للصحابة رضى الله عنهم ، مثل ما وقع لسعد بن أبى وقاص في عبوره دجلة لفتح المدائن ، ومثل ما وقع للعلاء بن الحضرمى في وقع بعض بلادفارس ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

قد نذروا به ولجأوا الى القبطان خوفا منه أن يوقع بهم لاجل مهادته للكفار واتصالهم بهم فخرج القبطان في خيله ، وكان سيدى محمد كامن بازاء الجديدة بالغابة التي كانت هناك وقد زالت اليوم ، فلما انفصل القبطان بجيشه عن الجديدة حمل عليهم ابو عبد الله فقطعهم عنها ، ففروا الى جهة البحر فاوقع بهم فهلكوا ولم ينج منهم الا سبعة و مشرون رجلا ، فتغير صحب مراكش من ذلك وانكر ما صنع ابو عبد الله وكذا أنكره فاضيه الفقيه أبو مهدى السكتاني .

وقد ذكر لويز مارية خبر هذه الوقعة فقال : « ان طائفة من المسلمين قدموا على قائد البرتقال بالجديدة وقالوا له: «انا قد جئناك من عند المولى محمد بن الشريف يطلب منك أن تعينه بجماعة من عسكرك على بعض عدوه » فاسعفهم بذلك ، وكان شابا غرا لم يجرب الامور ، فنهاه بعض كبار عسكره وحذره عاقبة الغدر ، فأبي وعزم على الخروج مع اولئك المسلمين . وتقاعد عنه عسكره ، فقال لهم : « انبي أخرج وحدى » وذهب ليخرج وحده فتبعوه حينئذ ، وكانوا مائة وأربعين فارسا ، فلما انفصلوا عن الجديدة بمسافة وجدوا خيلا كثيرة كامنة لهم ، فلم يشعروا حتى احاطت بهم نصف دائرة منهم فما كلموهم حتى كملت الدائرة عليهم وصاروا مركزها ، فحينتُذ التفت قائد العسكر الى ذلك الرجـــل الذي نهاه عــن الخروج وقال له: « ما الحيلة؟ » فاجابه بان الحيلة: « القتال حتى نموت» ثم أنشد له شعرا مضمنه : اني أشرت عليك ، وأنت أعظم جاهامني ، فلم تسمع ، والآن نقتل معا وتختلط دماؤنا حتى لا يتميـزان ولا يعرف دم الشريف من الوضع . والحاصل ان المسلمين اوقعوا بهم حتى لم يرجع منهم الى الجديدة الا ثلاثة ، وأسر منهم خمسة عشر أحياء ، والباقي أتي عليه القتل ، وقامت بالجديدة مناحة عظيمة لم يتقدم مثلها ، وسجن الاساري بسلا سنين في بعض دهاليزها حتى افتداهم سلطانهم خوان الذي جمع مملكتهم من يد الاصنبول » انتهى.

ولما قدم سيدي محمد العياشي من هذه الغزوة سار الي فاس للنظـر

في امرها لما هاج من الحرب بين أهلها ، وذلك أن رجلا منهم يقال له ابن الزين عدا على رجل آخر يقال له : احمد عميرة فرماه برصاصة من علية مسجد فوق سويقة ابن صافي فقتله ، وهاجت الحرب بفاس بين أهل عدوة الاندلس ، وكان المقتول رئيسهم ، وبين اللمطيين ، فقدم سيدي محمد العياشي فاسا في آخر جمادي سنة خمسين وألف فأصلح بينهم ، وأقاد من قاتل عميرة كبير الاندلسيين ، وبالجملة فغزوات سيدي محمد العياشي رحمه الله كثيرة ،وذبه عن الاسلام وحمايته للدين مما هو شهير عند الخاص والعام .

وفى هذه الغزوة يقول الكاتب الاديب أبو عبد الله محمد بن أحمد الكلاني مادحا لسيدى محمد العياشي ومشيرا الى الكرامة المتى وقعت لم في عمور النهر :

حديث العلا عنكم يسير به الركب وينقله في صحفه الشرق والغرب وحبكم فرض على كل مسلم تنال به الزلفي من الله والقرب فأنت رفيع من أصول رفيعة نجوم الدياجي في الانام لها سرب سمى رسول الله ناصر دينه تحلى بكم عن أفقه الشك والريب ولم أر بحرا جاوز البحر قبلكم تجدود لمستجد أنامله السحب وما يستوى البحران عندى فان ذا أجاج لعمرى في المذاق وذا عذب وكان رحمه الله عازما على أخذ العرائش فحال بينه وبينها انصرام الاجل وكذلك كان ملحا على أخذ طنحة فلم تساعده الاقدار

the tree of the sales have a first and the sales

tops that any the second of th

### مقتل ابى عبد الله العياشي رحمه الله والسبب فيه

قدمنا أن أهل الاندلس بسلا تحزبوا على ابي عبد الله العياشي ورموه عن قوس واحدة وانه كان قد اطلع على خبثهم ونصحهم للكفر واهله ، ولانه استفتى العلماء فيهم فافتوه باباحة قتال من هذه صفته ، فاطلق فيهـم السبيل أياما فقتل من وجد منهم وهرب أكثرهم فهربت طائفة منهـم الى مراكش وهربت طائفة الى الجزائر واخرى الى النصارى وفرقة الى راويـة الدلاء ، فحاء أهل الدلاء يشفعون في اهل الاندلس فابي ابو عد الله ان يقبل فيهم الشفاعة وقال : «ان الرأي في استئمال شأفتهم» فلما رأى اهل الدلاء المتناعه ورد شفاعتهم غضبوا لذلك واجمعوا على حربه ، ومن قبل ما كانت القواارص تسرى منهم اليه يدل على ذلك الرسالة التي كتب بها الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابي بكر الدلائي الى ابي عبد الله العياشي ونصها: « الحمد لله الحليم العفو الرءوف ، المنزه عن صفات من وصف بها مؤف ، وصلى الله على سيدنا محمد مدينة العلم، المسورة بسور السماحة والحلم، وعلى ساداتنا آله وصحبه ، وكل من انتظم في سلك اتباعهم من أهل حزبه ، هـــذا ، وان المجلى بنور طلعته ظلم الظلم والفساد ، المحلى خزائن المعالى بموجبات النفاق على حين الكساد المستوطن حبه بسويداء الفؤاد ، من القت اليه المكارم أزمة الانقياد وصلحت به بحمد الله العباد والبلاد ، حوطة الاسلام وحمايته ، وخديم الدين المحمدي وكفايته ، سيدي محمد بن أحمد العياشي المحمود الاوصاف ، بشهادة من يعد من أهل الانصاف ، زاده الله من المكارم أعلاها ، ومن نفائس درر المجد اغلاها ، وتوجه بتاج الكرامـــة والرضى ، وامده بدائم مدده السرمدي حتى يرضي ، وسلم جنابه القدسي العلمسي العملي المرابطي المجاهدي من جميع البلايا ، واتحفه من تحف الفاضلة الوهبية باعلى المزايا ، واهدى اليه من طيب بركاته ورحماته ، مـا يرضاه ادينه العلمي لحماته ، قد شهدنا على انفسنا بالأقرار بفضله علينا ، وانْ ما يسره يسرنا وما يضره يضرنا ، علم ذلك منا يقينا من له معنا ادنى مخالطة بحيث لا يمكنه ان يدفع ذلك بنوع من المغالطة ، وان الضار بالعين ضار بانسانها ، لكن النفوس الانسانية محل لخطاها ونسيانها ، ومن أقمناه لديكم مقام الخادم والولد ، قد ساءنا منه ما ساءكم مما عنه ورد ، وطلبنا من جميل اوصافكم معاملته بالصفح والجميل ، فلن يزال الانسان الا من عصمه الله بستمال او يميل ، ولولا الحرارة ما عرف الظل ، ولولا الوابل لقيل النهاية في الطل ، وما عرف العفو لولا الاساءة ، ولا يقال صر المرء الا فيما ساءه وما عرفنا صاحبه الا محبا لجانب كل من للدين ينتسب ، فان خرج عن نظركم فقد اتاه الغلط من لا يحتسب » انتهى

وكان الشيخ ابن ابى بكر رحمه الله يطيل الثناء على أبى عبد الله العياشى ويذيع محاسنه وكان يقول فى دعائه: اللهم اجزعنا سيدى محمد العياشى افضل المجازاة وكافه احسن المكافاة واجعل مكافأتك له كشف الحجب عن قلبه حتى تكون اقرب اليه منه ، اللهم لا تحرمه توجهه اليك وانقطاعه لحدمتك . اللهم نفس كربته وكمل رغبته ، واجب دعوته ، وسدد رميته ، واردد له الكرة على من عداه فى الحق انك على كل شىء قديسر » انتهى

فهذا حال الشيخ ابن ابى بكر رحمه الله مع ابى عبد الله العياشى ثم قدر الله ان حدث بين اولاده وبين العياشى من النفرة ما افضى الى المقاتلة وذلك بسبب رده شفاعتهم فى أهل الاندلس وامور أخر فاجمعوا على حربه كما قلنا ، فخرج اليهم ابو عبد الله العياشى فأوقع بهم وهزم جموعهم ، وفتك بالعرب الذين كانوا مع التاغى فتفرقت الجموع ، وتبرأ التابع من المتبوع .

ثم ذهب ابو عبد الله العياشي الى طنجة بقصد الجهاد فلما قفل من غزوه وجد البربر من اهل الدلاء قد وصلوا الى اطراف أزغار ، ومعهم التاغسي والدخيسي واهل حزبهم من الكدادرة وغيرهم ، وعزموا على مصادمة ابى عبد الله فاراد ان يغض الطرف عنهم ويصرف عنانه عن جهتهم فلم يسزل

أصحابه به الى أن برز لمقاتلتهم فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على أبى عبد الله العياشي وقتل فرسه تحته ، فرجع الى بلاد الخلط ، وكان رؤساء الخلط أكثرهم في حزب التاغي وعلى رأى الكدادرة ، فرجعت البربر الى اوطانهم، وبقى ابو عبد الله العياشي عند الخلط أياما ، ثم غدروا به فقتلوه بموضع يسمى عين القص واحتزوا رأسه ، وحمله بعضهم الى سلا ، وكانه حمله الى اهل الاندلس اذ هم اعداؤه بها قال في « شرح المثاني » : ودفنت جثته بازاء روضة أبى الشتاء رضى الله عنه

ومن كراماته المتواترة انهم لما حملوا الرأس سمعوه ليلا وهو يقرأ القرآن جهارا حتى علمه جميع من حض فردوه الى مكانه وتاب بسبيم جماعة من الناس ، واما القبة المنسوبة اليه بقيلة اولاد ابي عزيز من بلاد دكالة فالظاهر انها متخذة على بعض معاهده التي كان يأوى اليها ايام كونه القبيلة المذكورة في ابتداء أمره كما مر ، وليس هناك قبر له على الصحيح ولما قتل أبو عبد الله العياشي فرح النصاري بمقتله غاية انفرح واعطوا تاسع عشر المحرم سنة احدى وخمسين والف وقد رمزوا لتاريخ وفاتمه بقولهم : « مات زرب الاسلام » باسقاط الف الوصل ، وحدث رجل أنه كان بالاسكندرية فرأى النصارى يومئذ يفرحون ويخرجون انفاضهم فسألهم فقالوا له : « قتل سانطو بالمغرب » وفي « الرحلة » لابي سالم العياشي قال : « اخبرني الشيخ محمد الفزاري بمكة قال : كان بالمدينة المشرفة رجل مغربي من أهل القصر في السنة التي قتل فيها الولى الصالح المجاهد سيدي محمد بن احمد العياشي قال : فجاءني ذات يوم وقال لي : « اسى رأيت في النوم اختي ورأيت رجلا جالسا مقطوع اليد تسيل دما » فقلت لـ ه : « من انت ؟ » قال : «الاسلام» قطعت يدى بسلا » قال : فلما اخبرنسي قلت له : الذي يظهر لي من رؤياك ان الرجل الصالح المجاهد الذي كان بسلا قد قتل » قال : وبعد ذلك في آخر السنة قدم حجاج المغرب فاخرونا بموته » برد داده المحمد بيده المدارية المالية على المالية على المالية على المالية على المالية وقد رثى رحمه الله بقصائد كثيرة منها قصدة الاديب البليغ أبسى العباس أحمد الدغوغى التى ذكرها فى النزهة ، ويحكى انه وجد مقيدا بخط أبى عبد الله العياشى المذكور ان جملة ما قتله من الكفار فى غزواته بسبعة آلاف وستمائة وسبعون ونيف ، ومما مدحه به العلامة الامام الشهير أبو محمد عبد الواحد بن عاشر قوله :

باحادى الاظعان في الرياشى أبلغ سلامى فخرنا العياشى من نوره بدا وفضله غدا تحدو به الركبان والمواشى طود الهدى عين الندى فردالورى فريد وقته الامام الخاشي لله سيف صارم وقاصم ظهر العدا كبيرهم والناشى يتركهم عند اللقا رهن الثبقا صعى على الارض كما الكباشى يامسلمين تهنيكم حياتكم ما عاش فيكم سيدى العياشى أنام لا شك الانام الكيل في ظلل الامان لين الفراش ياعاذلى في حبه عذلك دع ولا تحدثنى حديث الواشي انبى امرء بالحسن مفتون وعن جميع لوم لائمي عاشي هديتي الى الكرام ابرزت سلامها للسامعين فاشيي وابو

عبد الله محمد العربي الفاسي ، وابن ابي بكر الدلائي وغيرهم

وكان رحمه الله مجاب الدعوة ما دعا الله في شيء الا استجيب له شوهد ذلك منه مرارا ومن ادعيته المحفوظة عنه: « اللهم اني أسألك باسمك السريع المجيب الذي خزنت فيه فواتح رحمتك وخواتم ارادتك وسرعة اجابتك ياسريع لمن قصده ياقريب ممن سأله يامجيب من دعاه أسرع لى بقضاء حاجتي وبلوغ ارادتي ياسميع يامجيب ياسريع ياقريب آمين آمين آمين يارب العالمين »

وكان فقيها مشاركا في الفنون وله اتباع ظهرت عليهم بركاته ولاح عليهم سره ، ومن اتباعه : الشيخ ابو الوفاء اسماعيل بن سعيد الدكالي القاسمي صاحب الزاوية المشهورة ببلاد دكالة ومن اتباعه أيضا : المقدم

المجاهد ابو العباس الخض غيلان الجرفطي وقد ذكر ذلك الشيخ ابو عبد الله محمد بن ناص الدرعي في رسالة كتب بها الى المحاهد المذكور يقول فيها ما نصه . « من عبيد الله تعالى محمد بن ناص كان الله له الى الفارس القائم بنصر دين الله البائع نفسه في اعلاء كلمة الله الخضر غيلان سلام عليك ورحمة الله وبركاته ، واني احمد اللك الله الذي لااله الا هو ، اما بعد فاني احبك في الله وان لساني لهج بالتضرع الى الله تعالى في نصرك على الكافرين منذ خرج النجليز والباعث على اعلامك بهذا امـــران احدهما : قوله صلى الله عليه وسلم: «اذا احب احدكم اخاه فليعلمه » والثانيي : استنهاض همتك للجد فيما انت بصدده من الجهاد وعدم الالتفات الى ما تورط فيه غيرك من الاغترار بالفاني ، فانت ما دمت في هذا على طريـة، صالحة ، وعباد الله الصالحون كلهم معك ، ورحم الله صاحبك الذي اسس لك هذه الطريق الصالحة ، ورباك عليها أعنى امير المؤمنين نور البلاد المغربية سيدى محمد العياشي جزاه الله عنا واياك وعن المسلمين خيرا ، فهر سيدنا وسيد غيرنا الذي ندين الله بمحته ويجب علنا وعلى المسلمن تعظيسه وتعظيم من هو منه بسبيل » ثم قال الشيخ ابن ناصر رحمه الله بعد كلام ما نصه : « وتستوصى بالل سيدنا وسيد المسلمين في زمانه كافة خيرا سيدى محمد العياشي فهو عزك وبتعظيمهم قوام امرك وهذا من نصحتيى اليك التي هي من نتيجة محبتنا لك فعاملهم بالوفاء ، ولا تؤاخذهم بالجفاء » انتهى المقصود منه.

ولولد سيدى محمد العياشى وهو الفقيه العلامة سيدى عبد الله ارجوزة نظم فيها أهل بدر وتوسل بهم الى الله تعالى فى هلاك الذين تمالاً وا على قتل ابيه ، فلم تمض الا مدة يسيرة حتى دارت عليهم دائرة السوء ولسم ينسج منهم احد :

وفى « البستان » : « ان ابا عبد الله محمد الحاج الدلائى دخل بلاد الغرب وذلك بعد مقتل أبى عبد الله العياشي فلقيه ولده سيدى عبد الله المناشي فلقيه ولده سيدى عبد الله المناشي فلقيه ولده عبد عبد الله المناس فوقعت الحرب في قبائل وانتهبت حللهم

ومواشيهم " انتهى : وكان ذلك فى اوائل ربيع الاول سنة ثلاث وحسين وألف

ولسيدى عبد الله ابن سيدى محمد العياشى فى بعض زيارات لابه قول :

أتينا اليك وانفسنا تكاد من الخوف منك تذوب ولم ندر اين هـواك الذى تحب فتنحو اليه القلـوب أقمنا فخفنا وجئنا فخفنا فمن خوفنا قد دهتنا خطوب فها نحن من خوفنا منك حيرى وهانحن من خوفنا منك شيب قال اليفرنى فى «الصفوة»: واخبرنى حافده العلامة قاضى القضاة ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد العياشى ان جده سيدى عبد الله المذكور كان قد اصابه مرض اعيى الاطباء علاجه فلما طال عليه أمره رغب منهم ان يحملوه الى ضريح الشيخ سيدى الحاج احمد بن عاشر بسلا فلما وقف على الضريح انشد ارتجالا:

أقول لدائمي اذ تفاقم امره وعز الدوا من كل من هو ناصري الا فانصرف بالله عني اننسي انا اليوم جار للولى ابسن عاشر قال فكانما نشط من عقال وانقشع عنه سحاب ذلك الضرر في الحال » وكانت وفاة سيدي عبد الله المذكور ليلة عرفة سنة ثلاث وسبعين والسف ودفن بجوار الولى الاشهر الشيخ ابي سلهام من بلاد الغرب وبنيت عليه قبة صغيرة ، واخبار العياشيين ومحاسنهم كثيرة وبيتهم بيت خير وصلاح رحمهم الله ونفعنا بهسم آمين



### ظهور اهل زاوية الدلاء واوليتهم بجبال تادلا وما يتبع ذلك

اما نسبهم فهم من برابرة مجاط بطن من صهاجة حسبما ذكره ابن خلدون وغيره ، وكان مبدأ امر اهل زاوية الدلاء ان جدهم الولى الاشهر سيدى ابا بكر بن محمد وهو المعروف بحمى بن سعيد بن احمد بن عمر ابن يسرى المجاطى كان ممن اخذ عن الشيخ الصالح ابى عمرو القسطلى دفين مراكش وسكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية ، فجاء ولده الولى الاظهر أبو عبد الله محمد بن ابى بكر فكمل من الفضائل ما بقيى وابدى مين الاسراار ما خفى فتناقل الركبان حديث هذه الزاوية وقصدها الناس من كل ناحية الى ان كان من اولاد الرجلين ميا نذكره .

واخذ الشيخ محمد (فتحا) بن ابى بكر عن الشيخ ابى عبد الله محمد الشرقى فحصل له من الحظوة والوجاهة فوق ما كان لسائر من عاصره وكان اعلام الوقت كالحافظ ابى البعاس المقرى ، والحافظ ابى العباس بن يوسف الفاسى ، والامام ابى محمد بن عاشر ، والفقيه العلامة ابى عبد الله محمد ميارة وغيرهم يقصدون زيارته والتبرك به ويراجعونه فى عويص المسائل العلمية ، وكان رحمه الله عالما حافظا دراكا متوسعا فى علمى التفسير والحديث وعلم الكلام حسن المشاركة فيها وفى غيرها وكانت وفاته سنة واربعين والهن والسف .

قال اليفرنى: وحدثنى غير واحد من اشياخنا انه لما دنت وفاته جمع اولاده وعشيرته وقال لهم: « ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده » وانااقول لكه « ولا من اغترف غرفة بيده » يشير بذلك الى ما تجاذبوه من امر الرياسة بعده وذلك من مكاشفاته رضى الله عنه . وقد اعترض عليه بعض الطلبة في قوله: وأنا أقول ، بأنه سوء ادب لمقابلة كلام الله بكلامه ، واجاب عنه حافده ، وهو الفقيه العلامة الشهير ابو عبد الله محمد بن احمد بسن

المساوى بن محمد بن ابى بكر ، برسالـة مستقلة

ولما توفى خلف من الاولاد عدة فكان اكبرهم: ابو عبد الله محمد الملقب بالحاج لانه حج مع أبيه ووحده مرارا ، ويقال: انه خطب الناس يوم عرفة على ظهر الحبل لامر اقتضاه الحال ولهم يكن ذلك لاحد من أهل المغرب قبله . وفي أيامه تكامل أمر أهل الدلاء وشاع ذكرهم .

وكان للزاوية في أيامه وأيام أبيه صيت عظيم وكان بها من معاطاة العلوم والدؤوب على درسها واقرائها وقراءتها ليلا ونهارا ما تخرج به جماعة من صدور العلماء وأعيانهم كالشيخ اليوسي وأضرابه ، حتى كانت اليها الرحلة في المغرب لايعدوها الطالب ولا يأمل سواها الراغب .

وتمهد الامر بها لابى عبد الله محمد الحاج وأولاده واخوانه وبنسى عمه الى أن تملك مدينة فاس ومدينة مكناسة وأحوازهما وكافة القطر التادلى .

قال في «نشر المثاني»: وفي سنة ست وأربعين وألف كان قيام محمد الحاج الدلائمي على الشيخ ابن زيدان» قلت: ولعل المكاتبة الآتي بيانها بعد انما كانت في هذا التاريخ

وقال في « البستان » : «وفي سنة خمسين وألف زحف محمد الحاج الدلائي بعساكر البربر الى مكناسة فاستولى عليها ئم زاد الى فاس فاعترضه أبو عبد الله العياشي بجموع أهل الغرب ووقعت الحرب بينهما فانهزم العياشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العياشي وأعاد حربا ثانية ، فانهزم محمد الحاج وعاد الى بلاده . وفي سنة احدى وخمسين وألف بعد موت العياشي نزل محمد الحاج على فاس وحاصرها ستة أشهر وقطع عنها المواد وجميع المرافق الى أن لحقهم الجهد وارتفعت الاسعاد

فدخلوا تحت حكمه ولما قام اجتمعت عليه برابرة ملوية وأذعنوا له واعصوصبوا عليه ، وقد كانت بينه وبين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وقعة أبى عقبة فانهزم فيها السلطان المذكور وانتشر جمعه وذلك في سنة ثمان وأربعين وألف ، ومن ثم قطع النظر عما وراء وادى العبيد

ذكر ما وقع بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان و بين اهل زاوية الدلاء من المراسلات والمعاتبات

قال في « النزهة » : وفي أيام السلطان محمد الشيئ بن زيدان قويت شوكة اهل الدلاء وانتشرت كلمتهم في بلاد الغرب ، وضعف الشيخ عن مقاومتهم وعجز عن مقارعتهم ، وبعث اليهم قاضه العلامة الفقيه ابا عبد الله محمد المزوار المراكشي يطلب منهم ترك الشنان والرجوع الي اجتماع الكلمة ، ويحتج عليهم بان اباهم الولي الصالح سيدي محمد بن أبي بكر كان قد بايع أخاه الوليد بن زيدان ، والتزم طاعته وانهم أولي الناس باقتفاء طريقته واتباع منهاجه ، فلما بلغهم القاضي المذكور وادي الرسالة ونثل مافي العيبة وبين قصده اعتذروا اليه بمسائل وتعللوا بوجوه . قال « اليفرني » : وقد وقفت على رسالة كتب بها السلطان محمد قال « اليفرني » : وقد وقفت على رسالة كتب بها السلطان محمد

\* ذكر سيدى عبد السلام القادرى فى دتابه المقصد الاحمد: أن محمدا الحاج الدلائى حاصر المعمورة وحضر معه فى حصارها سيدى محمد بن عبد الله معن الاندلسى وولدة سيدى أحمد ولم يذكر تاريخ الحصار المذكور ولعله وقع عام ١٠٥٧ بعد استيلائه على فاس وينبغى تحقيق هذا التاريخ بالمظان الاروبية انظر المقصد ج ١ ص ٨٤ وحكى القادرى فى النشر فى حوادث سنة ١٠٥٧ خروج الناس للجهاد بحلق المعمورة قال: ثم رجعوا بعد ايام ومات كثير منهم بمرض اصابهم من ماء شربوة هنالك اه وكانت وفاة سيدى محمد ابن عبد الله معن ثالث جمدى الثانية سنة ١٠٦٢

الشيخ المذكور اليهم بعد رجوع القاضى من السفارة وهذا نص القدر المحتاج اليه منها بعد الخطبة ، ولنصرف عنان الغرض لمن عيـــاه لمسنون العتاب والمفترض ، من هم لدقائق المجاز ضابطون ، وفي حقائق الجـــواز خابطون ، أهل وطن الدلاء لمن هو لورود الشراب محتاج ، السيد ابو القاسم ابن ابراهيم والسيد ابو عمرو والسيد محمد الحاج ، ومــن لنشر صحف الانصاف منهم مطابق ، كالسيد المسناوي والسيد عبد الخالق ، ولا زائد الا قصد ايقاظكم من الغفوة التي طال كطلوع الشمس من المغرب ليلها ، وامتد كارض المحشر فرسخها وميلها ، هل هذا منكم استخفاف بحضرة الخلائف او تعام وتصام عما يجب على الرعايا من لازم الوظائف ؟ هـذا من العار الماحي لصحف المناقب ، ولا يلوى بمن توخاه الا للمهيع الذي لا تحمد لمنتجعه العواقب ، وخصوصا مثلكم الذي شــق عصا الشقاق ، وشرع يمد ايدي الاطماع في استخلاص قبائل الآفاق ، وكنتم لا تدرون لباس القمصان ولا الشواشي، الى أن جسركم على وطء الغرب فاخذكم معـــه المغتر محمد العياشي ، فنبذتم موائد الضيوف ، وتقلدتم بلا حياء السيوف، واعانكم اضطراب القبائل مع وقوع الجوع ، ومن مضى الى اى قطر تعذر عليه الرجوع ، الى أن أمكنتم من أزمتها الرعايا وكل عنيـــد من ربـــاط تازا الى وادى العبيد ، فاستحليتم سكر الجبايات من الابريز والفضـــة الى أن جمعتم منه مالا ينحصر في عد ، بواسطة القرافي والمنتصر من غير أن تنفقوه على اقامة جند ، ولا انتفع به الا أشياع المومسات وشياطين الفساد والشر ولم تراقبوا مكر من رفعكم عن غمار عموم البرابر ، وأقعدكم في القباب على الاسرة وفي بيوت الله على الكراسي والمنابر ، عويتم علينك معشر الثوار كالذئاب من كل عراء وشعبة ، لتكون عزيمة نهوضنا اليكـم معطلة صعبة ، وان لا ندري أين تميل النفوس ، ألتلك الصحاري ام اليي. ايليغ السوس ، وهذا المغرب لا يخلو ملا من نواميس كل كاهن ومدع قرقار ، تمسى فيه البومة خاملة وتصبح بالمخلب والمنقار ، ومعادين الهمز واللمز والمجون ، هم أهـل الزوايا والديـارات والفنـادق والاسواق

والسجون ، لكن من صفعته يمينه لا يبكي ، ومن ألقى بيده الى التهلكة لا يشكى ، أهملناكم وأمهلناكم لعوائدكم من العبادة والطعام ، فطلعتم لنا في الحلوق عظاما ورعام ، لم تعلم الفقراء الا بحرمة جاه الدخيل ، على صلح أو زواج أو لسماح البخيل ، وحتى الآن دعوناكم لعقد البيعة الواجبة لنا على كل من أطاع أو عصى ، من وجدة الى حدود السوس الاقصى ، فنزهد لكم فيما يقوم بحق تلك الزاوية واهلها ، بشرط ان تفيقوا من سنة الغفلة وجهلها ، وأن أمسكتم أقدام الانقياد عن سلوك سبيل السداد وقبول سوله ، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، فقد شيعنا لكم فقيهنا وقاضيا أبا عبد الله محمد المزوار . فصدرتموه أرهب صد ، وانقلب عن المحاورة مردودا أقبح رد ، لو لم نبال بكم بالفكر والذكر ، ما صرفت فيما سلف وصيفنا الامين مباركا السوسى ، فشيد ضريح السيد محمد بن أبي بكر ، فدنستم خالص عرضه فانه كان لكم علىنا بريدا وبصيرة ، بما انطوت عليه منكم غرة السريرة ، فقص علينا ، دون أن نفحصه . ان عين الجحش فراره ، ولا يسعنا ان ندعكم مع أشراف سجلماسة وبني موسى تلعبون بنا كهر الغالية في القفص ، لايعطى غناء غلته الا بوخــز المسال التي تكلفــه الرقص ، وحاصل الغرض تأدية السعة كما عقدها أبوكم الابر الجـواد المرحوم الفاضل المجيد لاخينا الارضى مولاى الوليد ، لتنتظم كلمة الاسلام في الاقطار ، اذ لو فعلتم لاقتفي أثركم جموع المنتجعين والامصار ، وان عظمت عليكم مفارقة تقبيل الرأس واليد والركبة فانتظروا صبيحة طلوعي عليكم طلوع الفجر على غسق الليل ، بخضرم خضرم من الرماة والخيل ، ونؤم بعدكم دولة الاشراف الصحراوية ونلوى على زاوية الساحل الى أن تعود الايالة الشيخية علوية عالية ، بالصيت والذكر ، او تهوى الى حضيض بنی سعد بن بکر » انتہے .

وكان جواب أهل زاوية الدلاء عن هذه الرسالة ما حاصله باختصار: ولا زائد بعد حمد الله الا أن مسطوركم الاحرش لما ورد ساحتنا سلب الاذهان

والعقول فلا جارحة الا ولها حصة من الطنين ، فكادت الحاليي تسقط المشايم فضلا عن الجنين ، فياله من صوت زجر لاينسى علينا طول السنيان أسمعتنا غرائب لم تمر مرارتها على أهل الدهر الآتي والغابر ، لو صدح بها على جبانة لنهض أهل المقابر ، حتى سمتنا بالخسف في أسواق المذلة والهوان ، وما نحن الاعز وركن لكل من طرقته وصمة أو عمه وأنت تعمل بتدابير واشارة الاعلاج المجبولين على طبائع الخداع والغش ، وتبني على قواعد مالكم بها من عرين ولا عش ، ومن الدليل الشاهد والبرهان ، فتكهم بأخيك مع مشاورة النسوان ، على غيب من الجنب والديوان ، فسلا تدعهم يخدعونك وهم سلبوا روح جدك السمى من غمد الجسد وحملوا هامته في مخلاة من مسد ، وايم الله لئن داموا لـــك في الغرب بطانة لطلقوا عليك ثلاثا اوطانه . واميا نحن فبيعة والدنا رحمه الله لـم تزل لنا فيالاعناق ، ولا يَسِغي أن تعاد فتكرر ، كالظهير لمن تحرر ، وأيضا منعنا من تجديدها انسلال البربر عن ساحتناء فتكون أقوى سبب لفضيحتنا وأجلها هذا الاجدل الذي لا تؤده سموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف ، مولانا محمد بن مولانا الشريف ، عقاب أشهب على قنة كل عقبه لم يقنعه عد المال دون حسم الرقية ، وربما غرتنا غفلة فيشن الغارة على شعوب شعاب ملوية ، او ينشر جبوشه على رباط تازا بالرايات والالوية ، سما وجناحاه ذوو النفوس النفسة ، بربر صنهاجة وعرب دخسة ، بـزاة النزوات ، بالحلة والمحال والغزوات ، والعياشي كما تعلمون كانت همـــة هجرته أولا لملة أهل الشرك ، ثم مد خطا العزم الى درجة الملك . وأما وصفكم الامين مبارك السوسى فحيث اناخ علينا ككل الاقامة لاختطاط ضريح الوالدين رحمهما الله قمنا بوظيف حقه الظاهر والباطن ، حيث الختبر بعين الحقيقة أرجاء أغوار المواطن ، ولاشك أن حال مطالعته هي التي الرخص لنا في سوق خواطركم الاسعاد ، الى أن نصبتم لنا بعد الرضا حائل الاذعار الجالبة للعار، وجد قبائلنا متبددة على ضمم حبوب الصيف ، وأعيانهم مغتدين على الخيول بدون رمح ولا مدفع ولا سيف ،

فخالهم على غرة غنيمة باردة ، وما علم أنهم أغوال الغيل صادرة وواردة ، فان كانت معاينته هي التي أطمعتك أن يعودوا بعد العز نوائب فما درى أن ظنه كان الحاوى الخائب ، من ركب الخيـــ لنفسه دون راتب المخزن ، لا ترضى همته أن يهان فيحزن ، وقاضيك السيد محمد المزوار حيث عاين وفود الاقاليم منتشرة كالجراد على الازقة والادراب دون من لازم خدمــة الابواب ، تحقق عيانا أن انتظام شمل المالك والمملوك لا يكون الا على عظماء الملوك ، فقص عليكم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر ، وحتى الآن ان قصدتم الغرب أو حصن فاس لا تنالكم من جانبنا مساءة ولا باس ، فبعد أن يكون لكم في المدينة البيضاء الجديدة والقديمة قرار ، يكون لنا بعد ذلك حكم الاختيار ، بين أن نؤمن لك أو نترك لـــك الديــــار ، أو نستصرخ بمن هو مثلك شريف حقيقي وسلطان ، له شغف أكثر منك في ضبط الاوطان ، فنقابل اذذاك القصورة بالساط ، ونلقى بطانة من شاط لاسنان الامشاط ، أيهما للغرب غلب ، نؤدى له على الرغم مـا طلب ، وان قسنعت بحوز الحمراء من مراكش ، ورفضت عنك معاناة الهراش والتناوش ، فدعنا ومراعــــاة من تجارتـــه الرئاسة ، وهمته اشتراء نفيس السياســـة ضرغام غاب سجلماسة . وأما صاحب الليع السوس فما مسراده ومراد ذويه الا غنيمة سلامة الاعراض وتجارة سلب النفوس. وفيما تلوناه عليك من القصص كفايـة فلئن غادرتنا مستترين في حرمـة الاحترام والوقار فنعم ، وان زاحمتنا بمنكب الهوان يدافعك عنا من ادعمي انه زعم ، وا نطرقنا مناخ عزمك على عبور وادى العبيد او ام الربيع ، فهناك يجمع الله بين من يشتري ويبيع » والسلام . وكتب عن اذن جمهور اخوته عبد الله المسناوي ابن محمد بن ابي بكر الدلائي في يـوم الاحد الثاني والعشرين من رجب انتهمي

ولما رأى السلطان محمد الشيخ بن زيدان تعاصى أهل زاوية الـدلاء عليه واستحكام امر الغرب لهم وتقويهم بالعدد والعدد صرف عنانــه عـــن مقارعتهم ومال الى مسالمتهم وقطع النظر عما في أيديهم والامر كله لله .

#### ذكر ما دار بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان و بين الامير المولى محمد بن الشريف رحمهما الله تعالى

كانت المكاتبات والمراسلات تقع بين السلطان محمد الشيخ بسن زيدان السعدى وبين الامير المولى محمد بن الشريف السجلماسي ، فمن ذلك رسالة بعث بها السلطان المذكور الى الامير المذكور فكان من فصولها ال قال له : « وبلغنى انك تعلن فى النوادى من الحواضر والبوادى : ان جرثومة انتمائنا لنى سعد بن بكر بن هوازن ، مع انها فى بنى نزار بن معد وافية المكاييل ثقيلة الموازن ، واننا من تيدسى أحد القصور بوادى درعه ، ومنها انبت الله اصلنا فأزهر غصنه واثمر فرعه ، فلئن كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللب فهذا من العلى عليك عار ، وان تحاول محوسا من صحيفة النسب ، فتلك دعوى لا تغلى او ترخص أسواق الاسعار ، وقد من اللموك فيزول ما بالخاطر من اشراك الشكوك »

فأجابه المولى محمد بن الشريف عن هذا الفصل بأن قال له: « وعتابكم اننا عزوناكم لبنى سعد بن بكر بن هوازن بن منصور ، وناشرون لذلك في الحلل والمدن والقصور ، تالله ما فهنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل ولا بان نضفكم لمن لا عشيرة له ولا اهل ، بل اعتمدنا في ذلك بحمد الله على ما نقله الثقات المؤرخون لاخبار الناس ، من علماء مراكش وتلمسان وفاس ، ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر ، فما وجدكم الا من بنى سعد بن بكر ، ولا معول على كتا بالمنصور من الفشاتلة ، ولا ابن القاضي المكناسي ، ولا ابن عسكر الشريف الشفشاوني ، وسواهم ، اذ الكل أهل بساطكم ، ومحل مزاحكم وانبساطكم ، ولقد بلغتنا نسخة « مناهل الصفا ، فلم نجد فيها موردا عذب وصفا ، وكفي دليل بالباطن والظاهر ، قدول الثقة مولانا عبد الله بن طاهر ، ومع هذا فلم نعتمد دفعكم عن شهرف

النسب ، ولا رفعكم على ما وسمكم الله به من زينة الحسب » انتهى الغرض من هذه الرسالة . واثار بقوله قول الثقة مولانا عبد الله بن طاهر الى ما اتفق له مع المنصور حين جالسه على المائدة وقال له المنصور : «أين اجتمعنا؟» فقال له ابن طاهر : « على هذا الخوان » والحكاية قد مرت في صدر هذه الدولة السعدية

ومما كتب به السلطان محمد الشيخ بن زيدان للامير المذكور ايضا وذلك حين غلب المولى محمد على فاس وملكها ، فكتب اليه السلطان المذكور يحذره من غائلة أهل الغرب وغدرهم برسالة من انشاء وزيره القائد أبى عبد الله محمد بن يحيى آجانا وفي آخرها قصدة من انشاء القائد المذكور

ياشيل مولانا الشريف محمدا ملات مهابتك الكبيرة مغربا حقر الصاصى على الاعادى حائل أنيابه البيض الحداد صوارم فجناحك الجرد العتاق وان نظر هابتك تسوار الاقالم عنسوة قد طتانعرقت عروقك في الوغا يامالكا سعدت به اوطانه نادى بك النص العزيز لمغرب فاحذر كما حذر الغراب ولاتكن واعدل تفوز ولا تواخى طامعا لا تصد من جل الرابر واصطر لا تأمن الاعراب في أقوالها وعليك بالغارات في اوطانها واغضض ولا تردى تجار مدائن لا تتخذ من حصن فاس صاحب

شمس السعادة والهلال الاكمل فزهت بمشرقه اصهان وموصل طورا يغير وفي الملاحم سيتل وبكال ظفر منه أبتر مقصل ت الى تلمسان يطش الشمال والوحش فهي يغص منها المنهل خلت العنابرديف فيها المندل فيما مضى وزها بــه المستقــل ولكم على فاس الجديد الكلكل كالبط يطفو عن مطاه القوقال ترد العداة وتعم عنك العدل حتى يهون على الجواسيس مدخل واقمع فظاضة من يجور ويختل بكتائب تسبى الاناث وتقتل يبقى عليك الستر دأبا يسيل أو حاكما يصل الامور ويفصل

كالبغل عادته الفرار وان غدا لا تنقلن الى الصحا رى ذخائرا واضرب لبيت الملك أوتاد الدها الف وفود الغرب واعرف قدرها واسط يديك على العيال هنسة هذى وطايا قد اضعنا حقوقها فمتى نشد الى المعالى رحالنا فرضنا متبعين أحكام القضا والله يحكم ما يريد ويعدل

فاجابه المولى محمد بن الشريف في سنة تسع وخمسين والف بقصدة ختم بها جوابه من اشاء الفقيه ابي عبد الله محمد بن سودة

الفاسي ونصها:

أمحمد الشيخ بن زيدان الرضا فلقد اجتك عما قد كاتتني انسى ابث لكم وحايا جمسة فالى متى طول الرقاد أما ترى والدهر ينتف في رياش جناحكم ما من مليك ذاق لذة راحــة أحرى الذي كثرت شقا ثواره تحتال تخدعه بكل حالة فاستقظن من الخمار ومن رعبي وانفض غبار الذل واخلع ثوب ضيعت ملكك في الرخا وتركتــه وركنت للظل الوريف وغادة واذا اردت دوام هية همسة دع عنك في الحمرا مروق سفرجل واركب مطايا الصافنات الى الوغا

فخر الخلائف والهمام الاكمل نظما ونشرا کی تری ما یمنال ان انت للنصح المصرح تقيل أضعان ملكك كل يوم ترحسل ويدنسن من الصفا ما تغسسل الا تجلي له الهوان فسفل يعوى عليه لكل عاد معقسل حتى يعاد كما يعاد النعثال في أرض آساد الشرى لا يغفل يزداد وجهك بهجة ويهلل للخزى في دار الهوان يذلـل يزهو البديع بها اذا ما ترفل وتدوم في ستر عليكم يسبال ومدرب لا بالزعفران يفلفل اما تحوز مزية او تقسل

في مربط فمتى استغرك يركل

فيقول أهل الغرب حتما يرحل

تزداد صتافي القلوب وتقبيل

وقروم كل قيلة لا تجهل

واذا غرست عروق عدل تنقسل

في آخر مما نحاه الاول

يأباه نصر والمقادير تخذل

يجبى الى الحرب العوان الجحفل

واثن العنان وفي يمنك منصل

تردى العدو وكل ليل منسزل

عقانها وكذاك صقر اجدل

من يعص أمرك وازجرنه ففعل

واصحب شجاعا للذخائر يسذل

فطباعها الغدر البليغ الاعجل

لا بـد تغدر بالاخيــر وتخذل

وتود من وافي جنابك يجفـــل

فتعود ايام السعود وتقبال

من ملكه حتى غذاه الحنظال

واقرع طبولا للرعاة وفى الوغا وخض القفار وهز رمحا وادرع خاطر بنفسك فى الفيافى جائلا واصطد نهارك بالسلاق وبعدها وقد الجيوش كما الوحوشولاتدع جنب آجانا الجبن فى تدبيره لا تجمعن من العلوج بطانة اما الشبانة فاخذرن من غيها ترجو عواقب دولة لنفوسها يعطف عليك الدهر بعد نفوره ما ذاق زيدان ابوك حلاوة فاذا امتثلت صواب صدق وصتى

فاذا امتثلت صواب صدق وصتى يصغى الزمان لكم ويصفو المنهل واعلم ان هذه الرسائل والاشعار التى اثبتناها هنا نازلة كما ترى عن درجة البلاغة ، وعادمة لما تستحقه من فن الوزن ونقد الصناعة ، ولكن لا كان الكتاب كتاب تاريخ واخبار ، لا كتاب ادب واشعار ، لم نبال بذلك ، اذ كان المقصود منها ما تضمنته من بيان الاحوال ، والافصاح عنها على أصح منوال ، فان هذه الرسائل هي عماد التاريخ وملاكه ، ونازلة منه بالمحل الذي نزلت من الدر اسلاكه ، فلذا اكثرنا منها في هذا الكتاب . والله تعالى الملهم للصواب



### وفالا السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله

كانت وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله سنة أربع وستين والف ، وفي « نشر المثاني ، أنه توفي قتيلا سنة ثلاث وستين وألف ودفن بقبور الاشراف من قصبة مراكش في روضة أبيه وعشيرته ومما نقش على رخامة قبره قول القائل:

لبدر سموات المعالى افول وفى ذا الضريح كان منه نزول محمد الشيخ بن زيدان غاله حمام فحزن العالمين طويل امام الانام ذو المآثر فعله له غرة فى الصالحات جميل حباه اله العرش رحمى تخصه بما هو فى الفردوس منه كفيل

وزراؤه : يحيى آجانا وولده محمد وغيرهما ، وقضاته : ابو مهدى عيسى بن عبد الرحمن السكتاني ، وابـــو عبد الله محمد المزوار رحـــم الله الجميع

الخبر عن دولة السلطان ابى العباس احمد بن محمد الشيخ بنزيدان رحمه الله

لما توفى السلطان محمد الشيخ فى التاريخ المتقدم بويع ابنه ابو العباس أحمد ، والعامة يقولون مولاى العباس بدون لفظ الكنية ، وقام مقام ابيه فى جميع ما كان بيده الا ان حى الشبانات ، وهم اخواله ، قويت شوكتهم فى ايامه وغلظ امرهم عليه ، ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد به ، فضايقوه وحاصروه بمراكش اشهرا

ولما رأت امه ان الامر لا يزيد الا شدة كلمته في ان يذهب الى اخواله ويأخذ بقلوبهم ويزيل ما في نفوسهم عليه ، فذهب اليهم فلما تمكنوا منه قتلوه غيلة ، وأقبلوا الى مراكش مسرعين وبايعوا فيها لاميرهم عبد

الكريم بن ابي بكر الشباني ثم الحريزي كما سياتي

وكان مقتل السلطان أبى العباس رحمه الله سنة تسع وستين وألف كذا في «النزهة» . والذي في «نشر المثاني» : أنه قتل سنة خمس وستين والف والله اعلم بغيبه

قال اليفر ني رحمه الله وقد أذكرتني هذه الفعلة قول المولى محمد بن الشريف في قصيدته السابقة:

اما السانة فاحذرن من غيها لا بد تغدر بالاخير وتخذل فان الامر وقع كما قال ، مع أن المولى محمد بن الشريف كتب بالقصدة المذكورة للسلطان محمد الشيخ في سنة تسع وخمسين وألف ، وغدر الشيانات للسلطان أبي العباس كان سنة تسع وستين وألف ، ولعل المولى محمد بن الشريف تلقى ذلك من بعض أهل الكشف أو نحوهم ، فان كلامه كثيرا ما يقع فيه مثل هذا ، وبمهلك السلطان أبي العباس رحمه الله انقرضت دولة السعديين من آل زيدان ، وانهار جرفها وانطوى بساطها ، وسبحان من لا يبيد ملكه ولا يزول سلطانه لااله الا هو العزيز الحكيم .

W 22 44

### الخبر عن دولة الشبانات بمر اكش و اعمالها وما آل اليه امرها من دنورها واضمحلالها

-

لما قتل السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان في التاريخ المتقدم ثار كبير حى الشبانات بمراكش من عرب معقل ، وهـو الرئيس عبد الكريم بن القائد ابى بكر الشبانى نه الحريزى ، وحرين فخذ منها هى النبعة والصميم فيها ، وعبد الكريم هذا يعرف عند العامة بكروم الحاج ، فدخل مراكش ، ودعا الناس الى ببعته فبايعوه بها سنة تسع وستين والف ، وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها ، وسار فـى تسع وستين والف ، وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها ، وسار فـى

الناس سيرة حميدة ، وكان في أيامه الغلاء المؤرخ بعام سبعين وألف ، وهو غلاء مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرر حتى أكلوا الجيف ، ولم يزل مستقيم الرأى بمراكش الى أن توفى بها سنة تسع وسبعين والف قبل أن يدخلها المولى الرشيد بن الشريف باربعين يوما .

وقال منويل: لما بايع أهل مراكش عد الكريم الشباني خالفت عليه آسفي وأعمالها فغزاهم ثم رجع مفلولا الى مراكش ، وكانت المجاعة المشهورة عقب ذلك ، ثم قتله بعض اجناده دخل عليه فطعنه برمح فاتلفه ، ثم قبض على القاتل وقتل أيضا في الحين ، ولما توفى بايع الناس ولده أبا بكر بن عبد الكريم فبقى الى أن قدم المولى الرشيد وتقبض عليه وعلى عشيرته فقتلهم ، ثم تبع الشبانات فأفناهم قتلا وأخرج عبد الكريم من قبره فأحرقه بالنار ، وانقرضت دولة الشبانات والبقاء لله وحده .

ولنذكر ما كان في هذه المدة من الاحداث فنقول :

فى سنة ثلاث عشرة والف فى ثانى عشر محرم منها توفى السولى الكبير أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدى السلاسى المعروف بابن حسون نسبة الى جده الحسن المذكور ، وهذا الشيخ هو دفين سلا الشهير بها أصله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس ، ثم انتقال الى سلا ، وسبب انتقاله اليها : أنه كان بين أهال سلاس حروب ومقاتلات فكان الشيخ أبو محمد عبد الله اذا غلب أهل مدشره فرح واذا انهزموا حزن ففكر فى نفسه وقال : « محبة الغلبة تستدعى محبة الشر للمسلمين وعلى عهد الله لا جلست فى موضع أفرق فيه بين المسلمين وأبغي الشر لهم » فارتحل الى سلا ، ولما استقر بها أتاه جماعة من عشيرته يراودونه على الرجوع الى بلادهم وحثوا عليه فى ذلك فاخذ قدحا وملائه من ما الحر ووضعه ثم قال لهم : « ما بال ماء البحر يضرب بعضه بعضا وتتلاطم أمواجه وما لهذا الماء الذى منه فى القدح ساكن؟» فقالوا له: «لانه لم يبق أبيسين ، قلت : وفى انتقاله من سلاس الى سلا اشارة لطيفة وهى ان لفظ آسين ، قلت : وفى انتقاله من سلاس الى سلا اشارة لطيفة وهى ان لفظ

سلاس باعتبار تفكيكه سلو موصول بحرف السين وهو حرف ذو قرون ثلاثة متشعبة فيؤخذ منه بطريق الاشارة انه سلو موصول بكدر، بخلاف لفظ سلا فانه سلو محض ، وقد قدمنا في أخبار ابن الخطيب رحمه الله أن مدينسة سلا كانت مقصدا للعباد واهل الخلوة والانفراد من لدن قديم ، أخذ الشيخ ابن حسون عن ابي محمد الهبطي عن أبي محمد الغزواني عن التباع عن الجزولي رضي الله عنهم ، وكان صاحب أحوال تهدى اليه الثياب الرفيعة فيأمر بها فتلقي في بيت مسدود فتقي فيه حتى يأكلها السوس وتضيع ، فأن كل يوم يصبح على بابه ارباب الا لات بالطبول والابواق يضربون عليه النوبة وغير ذلك ، وقد تكلم عليه الشيسخ اليوسي في المحاضرات وحمله محملا جميلا ، وكرامات ابسن حسون كثيرة شهيرة نفعنا الله بسه و كامتالسه .

وفى السنة المذكورة فى ربيع الاول منها توفى الشيخ العارف بالله تعالى العالم الربانى أبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسى جد السادة الفاسيين ، وأخباره ومناقبه شهيرة قد تكفل ببسطها كتب « مرآة المحاسن ، لابنه العلامة أبى عبد الله محمد العربى الفاسى الموضوع لهذا القصيا

وفى سنة أربع عشرة وألف كان الغلاء العظيم بفاس ، قال صاحب المتع » فى ترجمة الشيخ أبى عبد الله محمد بن حكيم الاندلسى ؛ انه اعتراه ذات يوم حال فجاء الى بعض افران فاس وجعل يقول لصاحب الفرن : « أغلق فرنك ، أغلق فرنك » ويصيح به فاذا بالغلاء العظيم حدث عقب ذلك ، وهو غلاء سنة أربع عشرة وألف فتعطل ذلك الفرن وغيره من أفران المدينة ، وكان يمر بالطرقات فيقول : « الناس يأكلون عن أولادهم » ويكرر ذلك على جهة الانكار فجاء الغلاء المذكور فكان الناس يأكلون في الاسواق عن أولادهم ولم يكن يعهد الاكل بالاسواق قبل ذلك .

وفي سنة خمس عشرة وألف في ثاني جمادي منها جاء بفاس سيــل

عظيم حتى غمر دور عمل الفخارين وذهب ببعض أنادر الزرع وحمل أمة من باب الفتــوح فماتت .

وفى سنة اثنتين وعشرين وألف حدث الشر بفاس ووقع الغلاء حتى بيع القمح بأوقيتين وربع للمد ، وكثرت الموتى حتى ان صاحب المارستان أحصى من الموتى من عيد الاضحى من سنة اثنتين وعشرين وألف الى ربيع النبوى من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة ، وخربت أطراف، فاس وخلت المداشر ، ولم يبق بلمطة سوى الوحوش .

وفى سنة ثلاث وثلاثين وألف وذلك عند فجر يوم السبت الثانسى والعشرين من رجب منها حدثت زلزلة عظيمة بفاس ، ذكر صاحب «الممتع» فى ترجمة ابى عبد الله بن حكيم المذكور آنفا: انه كان قبل الزلزلة المذكورة يصيح: المردومات المردومات ، فاذا بالزلزلة حدثت ، قال: فما بقيت دار من دور فاس غالبا الا دخلتها الفؤس.

وفى خامس شعبان من السنة المذكورة نزل برد عظيم قدر بيـف الدجاج وأكبر وأصغر ورىء حجر عظيم منها نزل على خيمة فخرقها وفر أهلها عنها وبقى لم يذب نحو ثلاثة أيام

وفى سنة ست وثلاثين وألف توفى الامام العارف بالله تعالى أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى المعروف بالعارف بالله وهو اخرو ابسى المحاسن المذكور آنفا ومناقه شهرة أيضا .

وفي السنة المذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب.

وفى سنة أربعين وألف عشية يوم الخميس ثالث ذى الحجة منها توفى الشيخ الامام العلامة الهمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن على أبن عاشر الانصارى نسبا الاندلسى اصلا الفاسى منشأ ودارا الفقيه المشهور كان رحمه الله له الباع الطويل في المشاركة في العلوم مع غاية التحرير والتحقيق وله التاليف الحسان التي أغنى فيها عن الخبر العيان ، وكان ورعا سنيا وكان لا يتخذ القراء على جنائز أقاربه ويقول : يمنعنى من ذلك أنهم فسدون قراءة القرآن وقراءتهم تلك عذر في التخلف عن الجنائز »

وفى سنة اثنتين وخمسين وألف توفى الشيخ الامام أبو عدالله محمد العربى بن أبى المحاسن يوسف الفاسى كان رحمه الله متفننا عالما له عناية كبيرة بتحصيل المسائل وتقييدها ، والاطلاع على غريبها وشريدها ، وهو صاحب « مرآة المحاسن » وكان جوالا فى بوادى المغرب وحواض حتى أدته خاتمة المطاف الى مدينة تطاوين فألقى بها عصا التسيار الى أن توفى فى السنة المذكورة ثم نقل الى فاس بعد سنتين فوجد طريا رحمه الله .

وفى سنة ستين وألف كان بالمغرب رخاء مفرط وغلاء مفرط وبلخ صاع البر بمدينة سلا مثقالا وكاد ينعدم بالكلية وهو غلاء لم يعهد مثلب وانتشر الفساد فى البلاد وحل بالمغرب وباء كبير حتى كان الناس يموتون فى كل طريق رجالا ونساء نسأل الله العافية .

وفى سنة سبعين وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب لاسيما بمرااكش وهذه السنة هى المعروفة عند العامة بسنة كروم الحاج لا زالوا يضربون المثل بغلائها الى اليوم والله تعالى يحفظ المسلمين ويحلهم من كنف فى حصن حصين آمين .

تم الجـزء السادس ويليه الجزء السابـع وأولــــه :

الخبر عن دولة الاشراف السجلماسيين من آل على الشريف وذكر نسبهم واوليتهم



# فهرس الموضوعات

|     | الخبر عن دولة السلطان أبي المعالى زيدان بن أحمد رحمه                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٣   | الله تعالى                                                          |
|     | انحراف مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لابي فارس وما                    |
| ٤   | نشأ عن ذلك من الفتنة                                                |
|     | نهوض السلطان زيدان لحرب أبى فارس وانهزامه بام الربيع                |
| •   | ثم فراره الى تلمسان                                                 |
|     | نهوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبى فارس واستيلاؤه                  |
| ٧   | على مراكش                                                           |
|     | مجيء السلطان زيدان الى المغرب واستيلاؤه عليها وطررده                |
| ٨   | زيدان عنها                                                          |
|     | عود عبد الله بن الشيخ الى مراكش واستيلاؤه عليها وطرده               |
| 1   | زيدان عنها                                                          |
|     | ثورة محمد بن عبد المــؤمن ابن السلطان محمد الشيــخ                  |
| ١.  | وانقراض امره وعود زیدان الی مراکش                                   |
|     | خروج جالية الاندلس من غرناطة واعمالها الى بــــلاد المغرب<br>وغيرها |
| 11  | وعيرها<br>استيلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بــن المنصـــور |
| 14  | عنها الى العرائش ثم الى طاغية الاصنيول                              |
| • • | عود عبد الله بن الشيخ الى فاس واستبلاؤه عليهـ ومقتـ ل               |
| 17  | مصطفى باشا رحمه الله                                                |
|     | . 3                                                                 |

| 1 |       |                                                           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------|
|   | 17    | تلخيص خبر ابي فارس ومقتله رحمه الله تعالى                 |
|   |       |                                                           |
|   |       | عود السلطان زيدان الى فاس واستيلاؤه عليها ثم اعراضه عنها  |
|   | ١٨    | سائر ایامه                                                |
|   | ۲.    | استيلاء نصارى الاصنيول على العرائش والسبب في ذلك          |
| ı | 77    | بقية أخبار الشيخ ومقتله رحمه الله وتجاوز عنه              |
|   |       | رياسة ولى الله تعالى ابى عبد الله سيدى محمد العياشي على   |
|   | 71    |                                                           |
| ١ |       | الجهاد ومبدأ امره في ذلك                                  |
|   |       | ثورة الفقيه ابي العباس احمد بن عبد الله السجلماسي المعروف |
|   | 77    | بابی محلی                                                 |
|   |       | نهوض ابن ابى محلى الى سجلماسة ودرعة واستيلاؤه عليها       |
|   | ٣.    | نم على مراكش بعدها                                        |
|   |       | استصراخ السلطان زيدان بابي زكرياء يحيى بن عبد المنعـــم   |
|   | 44    | الحاحي ومقتل ابي محلي رحمه الله                           |
|   |       | بقیة أخبار أبی زكریاء یحیی بن عبد المنعم الحاحی وما دار   |
|   | ۳0    |                                                           |
|   |       | بينه وبين السلطان زيدان رحمهما الله                       |
|   |       | انعطاف الى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين    |
| 5 | 07    | بها وما تخلل ذلك                                          |
| ; |       | ثورة محمد بن النسخ المعروف بزغودة على اخيه عبد الله بن    |
| 5 | · 0 V | الشيخ وما وقع في ذلك                                      |
| 1 | ٥٩    | وفاة عبد الله بن الشيخ                                    |
| 9 | 09    | قبة الخصة بجامع القروبين                                  |
| 1 |       | ثورة أبى زكرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لابي حسون   |
| 1 | ٦.    | السجلماسي المعروف بابي دميعة على تارودانت                 |
|   | - 0   |                                                           |
|   | 79    | بقية اخبار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه الله             |
|   |       |                                                           |

| H.        | الخبر عن دولة السلطان ابـــى مروان عبد الملك بـــن زيدان  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ٧٢        | رحمه الله                                                 |
| 4         | ظهور ابي عبد الله العياشي بسلا ومبايعة اكابر عصره له على  |
| ٧٣        | الجهاد والقيام على الحق                                   |
| ٧٧        | بقية اخبار السلطان عبد الملك بن زيدان ووفاته              |
| ٧٨        | الخبر عن دولة السلطان أبي يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله  |
| s 215 113 | ظهور أبى حسون السملالي المعروف بأبي دميعة بالسـوس         |
| ٧٨        | ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة واعمالهما                   |
| ٨٢        | بقية اخبار السلطان الوليد بن زيدان ووفاته رحمه الله       |
|           | الخبر عن دولة السلطان ابي عبد الله محمد الشيخ بن زيدان    |
| ۸۳        | رحمه الله                                                 |
| ٨٤        | بقية اخبار ابي عبد الله العياشي بسلا والثغور وما يتبع ذلك |
| ٨٥        | وفادة اعلام فاس واشرافها على ابى عبد الله العياشي بسلا    |
| ۲۸        | ايقاع أبى عبد الله العياشي بنصاري الجديدة                 |
| ۹.        | مقتل ابي عبد الله العياشي رحمه الله والسبب فيه            |
| 97        | ظهور أهل زاوية الدلاء واوليتهم بحبال تادلا وما يتبع ذلك   |
|           | ذكر ما وقع بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وبين أهل       |
| 9.1       | زاوية الدلاء من المراسلات والمعاتبات                      |
|           | ذكر ما دار بين السلطان محمد الشيخ بن زيدان وبين الامير    |
| 1.4       | المولى محمد بن الشريف رحمهما الله تعالى                   |
| 1.4       | وفاة السلطان محمد الشيخ بن زيدا نرحمه الله                |
|           | الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ       |
| 1.4       | ابن زيدان رحمه الله                                       |

|      | الخبر عن دولة الشبانات بمراكش واعمالها وما آل اليه امرها |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1    | من دنورها واضمحلالها                                     |
| 1.9  | وفاة الشيخ عبد الله بن حسون دفين سلا رحمه الله           |
| 11.  | وفاة الشيخ أبي المحاسن الفاسي رحمه الله                  |
| 111  | وفاة الشيخ ابي زيد الفاسي المعروف بالعارف رحمه الله      |
| 7.17 | وفاة الشيخ عبد الواحد بن عاشر رحمه الله                  |
| 111  | وفاة الشيخ أبي عبد الله محمد العربي الفاسي رحمه الله     |



- ا أبو أبو

### فهرس الاعلام والقبائل

حسرف (۱)

آدم کے آمغار ٨٥ آل زیدان ۱۰۸ ابراهیم بن یغزی ۲۴ براهيم كانوت **٦٩ \_ ١٧** أبو اسحق ابراهيم الصقلي ٠٢ بو اسحق ابراهيم الكلالي ٧٤ أبو بكر 🏲 أبو بكر ابن عبد الكريم ١٠٩ أبو بكر بن محمد \_ حمى \_ ٩٦ أبو الحسن على بن حرزهم ٥٦ أبو الحسن على بن الطيب ١٨ أبو الحسن على بــن عبــد الله السحلماسي ٢٦ أبو الحسن على بن عمران السلاسي 12-4 أبو الحسن على بن محمد الادريسي - ابن ریسون **- ۷**ه أبو لحسن على بن محمد السملاني ١٠

أبو الحسن على بن يوسف الاندلسي

- البيطار - ٢٦ أبو حسون السملالی • ١ - ٤٩ -أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف الزرهـوني ٥٣ - ٤٥ - ٥٥ -أبو زكرياء يحيى بن عبد المنعـم

أبو سالم العياشي ٩٦ أبو سلهام ٥٥ أبــو العباس احمد بــن ادريس

العمراني ۲۱ أبو العباس احمد بن زيدان **۱۰۷** \_

1 • A

أبو العباس احمد بن محمد الغرديس التغلبي ٢٣

V7 - V0 - V2 - VT - 07 | 90-98-94-94-9+ 99 - 9V أبو عبد الله محمد بن احمد 1 Huriles 79 أبو عد الله محمد المكلاتي ٨٩ أبو عبد الله محمد بن احمد ميارة الفاسي ٨٥ - ٩٣ - ٢٩ إ أبو عيد الله محمد بين قاسم القصار ٣ - ٤ - ٢ - ٧ - ٤ أبو عبد الله محمد بن مبارك الزعرى ٧٧ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعي ع أبو عد الله محمد بن يحسي أجانا ٥٠١ - ١٠٠ أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي 99 - 9V أبو عد الله محمد الشرقي ٦٦ أبو عبد الله محمد الشيخ بن أبو عبد الله محمد العسريي الفـاسى ٧٤ - ٧٧ - ٩٣ -

أبو العاس احمد بن منصور العلج ع أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي ۲۲ - ۲۹ أبو العباس أحمد التواتي ٢٨ آبو العباس احمد الحسنى - ادفال - ٥٣ أبو العباس احمد الدغوغي ٩٣ أبو العباس احمد السملالي ٧٨ أبو العباس احمد المقرى ٢٢ أبو العباس احمد المريدي كلم أبو العباس احمد النقسيس ٢٢-01 أبو العباس الاعرج • ١ أبو العباس بن ابي محلي ♦٣٠ أبو العباس الخضرغيلان الجرفطي ٤٩ أبو العباس السنتي ٥ - ٣٣ أبو العباس السوداني ٢٨ أبو العباس الصومعي ٧١ أبو العباس المنجور ٢٨ - ٣٥ أبو عبد الله بن حكيم ١١١ أبو عبد الله بن سودة الفاسي ٥٠١ أبو عبد الله محمد الجنان ٢٢ أبو عد الله الرجراجي ٧٧ أبو عبد الله محمد بن ابي بكـر الدلائسي ٨٣ - ٩٠ - ٩٣ - ازيدان ٨٣ 1 - - - 91 - 97 - 98 أبو عد الله محمد بن احمد المالكي العياشي ٢٤ - ٢٥ - ١١٠ | ١١٠ - ١١٢

أبو عبد الله محمد اللمسطى أبو محمد عبد الله بن أحمد الخالدي - In حسون **٩ • ١** أبو محمد عبد الله العباشي ١٨ - ٥٥ أبو محمد عبد الله الهبطي ١١٠- • ١١ المراكشي ٨٨ - • • ١ - ٧ - ١ أبو محمد عد الواحد بن عاشر 111-97-98-77-72 أبو محمد العربي الفاسي ٣٢ أبو محمد الغزواني ١١٠ أبو مروان عدد الملك بن زيدان ٥٠ ٥- ٥٩-٧٧-٧٧ ٢٠ أبو المعالى زيدان بن أحمد المنصور - V - 7 - 0 - 2 - W - V - V -14-14-1+-4-4-Y+-19-11-1V-17-12 MY-M1-W+-40-45 34-14-64-10-40 AV - VY - V1 - V+ -أبو مهدى عيسى بن عبد الرحمين السكتـانى ٢١ - ٧٨ - ٢٩ -1+V- 11 أبو الوفاء اسماعيل الدكالي ٩٣ أبو يزيد الوليد بن زيدان ٧٧ - ٧٧ - AY - AY - VA - VA -1++-91-12 ا أبو يعزى ٧٧ - ٧١

- Ihore - 70 - 30 - 70 -01 أبو عبد الله محمد المسزوار أبو عبد الله محمد المكلاني ١٥ أبو عثمان سعد الحزائر \_قدورة \_ ♦٣ أبو على الحسن الزياتي ٢٢ أبو عمرو القسطلي ١٣٠٠ - ١١ -99 - 99 أبو فارس بن المنصور ٤ - ٥ - ١ 17-17-18-7 أبو القاسم بن ابراهيم 👂 أبو القاسم بن ابي النعيم ٣ - ٤ - | 01 - 44 - 7 أبو اللف ٣٣ أبو المحاسن يوسف بن محمد - ٧٨ - ٧٩ 111 - 11 - 1 E Illiams أبو محلى أحمد بن عبد الله \_ ١٠ -47-41-41-21-2+-40-45-44 72-77-29-27-27 70 أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن

قاسم الفشتالي ۱۷

أحمد بن موسى الجزولي ١١-٠٨ أحمد الشريف ٧٤ أحمد المنصور السعدى ٣ - ١ - ١ - V · - YV - 11 - V - 0 1+2-1+4-11 الادارسة ٢٦ ادریس ۱۹ ادریس بسن احمد الجوطسی العمراني كم الاروام ٢٤ اسماعيل بن الشريف ٢٩ - ٨٢ 14 - 0 - - Y - - 1 A I I I I I I الاقلىشى الاقلىشى الانجليز ع tichen mk YV أهل آزمور ٢٣ - ٢٦ - ١٨ أهل الاندلس ١١ - ١٥ - ١٨-97-9 -- 17- 10-7 + -09 أهل بدر ٢٦ - ١٤ أهل بلاد الهبط ٧٥ أهل تارودانت ٢٦ -أهل تلمسان ١٠٠٠ - ٢٥ أهل الجزائر ٧٥ أهل الحرة ٢٣ أهل الحلق ٧٥ أهل درعة ٢٢

ابن أبي الجواد ١٤ ابن أبي محلي ٢٩ ابن الاشعث ٢٩ - ٥٧ ابن حسون ♦ ١١ ابن حسین ۱ ع ابن الخطيب • ١١ ابن خلدون ۹۹ ابن شقراء ١٤ ابن الرومي کی کے ابن الزين ٨٩ ابن عبد الواسع عج ابن عبود ۲۷ - ۷۷ ابن عربي الحاتمي كي ابن عسكر ١٠٠٠ ابن عطمة ٧١ ابن القاضي المكناسي 4.١ ابن المجراء ٢٢ ابن المعتز كم كي ابن اليسع ٢٦ ابن يعقوب اوزال ٢٤ ابن يعلى ٨٥ الابسى ٢٤ الاتراك وك 1-01 King 10 - +1 أحمد بن زيدان ٧٧ - ٧٧ \_ ٥٧ أحمد بن عميرة ٢٥ - ١٨

أولاد القاضي ٢٦

حرف (ب)

بابا أبى فارس ع الباشا جؤذر ٤ - ٥ - ٧٧ الباشا محمود ٧٧ برابرة محاط ٦٦ برابرة ملوية ٨٨ الربر ٢٤ - ٤٩ - ٧٧ - ٧٦ 99 - 9V - 9Y - VA -البرتقال - ٣٧ - ٥٠ - ١٨ بنو جرار ۲۳ بنو حسن ٥٦ بنو سعد بن بکر ۱۰۰ - ۱۰۴ بنو العباس ٢٦ بنو کنسوس ۲۲ بنو مالك ٧٦ ie nemo \* \* 1

> حـرف (ت) التاغي ٢٦ - ٩٢ التباع ١١٠ الترك ٢٦ - ٧٧ - ١٠

أهل الدلاء + ٩- ٧٧ - ٨٨ أولاد سحير ٧٤ أهل زاوية الدلاء كل - ٦٦ - أولاد زيدان ٨٧ 1.4-1. 1 ab mk +0 - 10 - 70 - 3V أهل سلاس ٩٠١ أهل الطالعة ٧٥ iab llaces / - /o أمل عدوة الاندلس ٨٥ أهل عدوة اللمطيين ٩٥ أهل العدوتين ٨٥ أهل الغرب ٥٠١ أهل غرناطة ١١ أهــل فاس ٤ - ٢ - ٨ - ١٢ -04-14-14-Vo -09 -0V-07 - 00 - 02 10 أهل الفحص ٢٥ أهل مراكش 2 - ٥ - ٢ - ٧ -1+9-40-29-1+-9 أهل المغرب ٦ - ١١ - ١١ -9V - V7

اولاد ابن عزيز ٢٤ - ٢٩ أولاد ابن اليسع ٢٦ أولاد أبي عزيز ٨٧ أولاد أبي الليف ع أولاد ذؤيب ٧٨ الخيزوان ٥ - ٢ - ٢٢

الدولة الشريفة ٥٤

حـرف (د)
الدبيريون ٢٦
الدخيسى ٧٦
دكالة ٥
الدولة السعدية ٤٠١ – ٨٠١
دولة الشانات ٩٠١

حرف (ر)
الرشيد بن الشريف السجلماسي ٥٩
١٠٩
رضوان الجنوى ٨٥
روضة ابي الشتاء ٢٢

الث

حـرف ( ز )

الزرهوني \ ١ الزعروري \ ٥ الزمخشري \ ٧ زيدان بن أبي محلي \ ٣

حــرف (س)
سالم السنهوری ۲۸
سانطو ۹۲
سحنون ۹۲ – ۶۰

حرو (ج)

جؤذر \\ الجزولى ♦ \ \ جلال الدين السيوطى ♦ \ جلول بن الحاج ٩٥ الجوهر ٥

حرف (ح)

الحاج احمد بن عاشر ه ٩ الحاج على سوسان ٨٥ الحاج المير ٣٩ الحجاج ٣٩ – ٢٢ الحجاج ٣٩ – ٢٢ الحسن البصرى ٣٩ الحسن بن على ٢٦ حمو بن عمر ١٧ – ٥٦ أبو دبيرة حمو ٢١ الحناشة ٣٤ الحياينة ٢٤ – ٨٥ الحياينة ٢٤ – ٨٥

حرف (خ)

الخروبی ۳۳ الخضر کم کا الخلط ۷۲ خوان ۸۸

سعد بن أبى وقاص ۸۷ سعید بن جبیر ۳۹ سعید الدکالی ۹۹ سکتانه ۲۲ سفیان ۳۸ – ۰۰ السنوسی ۱۰

حـرځ (ش)

الشادلی ۸۰ الشافعیة ۲۶ الشاویة ۲۹ الشبانة ۲۳ الشبانات ۲ – ۲۰۱ – ۱۰۸ – الشبانات ۲ – ۲۰۰ – ۱۰۸ شراقة ۱۸ – ۲۰ – ۵۰ – ۵۰ الشیخ بسن زیدان ۸۲ – ۸۳ الشیخ کدار ۱۹

الصديق ٣٩

حرف (ع) العباس بن عبد المطلب ٢٦ عبد الخالق ٩٩ عبد الرحمن الخنادقي ٢٥

عبد السلام بن مشيش ٧٥ عبد الصادق ۲۷ - ۲۸ عبد الصادق بن ملوك ١١ عد الصمد ١٨ عد العزيز بن سعيد الوزكيتي VY - 1V عبد العزيز بن محمد الثعلبي VY - V+ عد العزيز القسنطيني ١٤ عد القادر عج عد الكريم بن أبسى بكر الشباني -كروم الحاج ١٠٨ - ١٠٨ عبد الكريم بن الشيخ ١٤ عبد الكريم بن مومن العلج ١١ عد الله اعراس ٨ عبد الله بن الشيخ ٨ - ٩ - ١٠ 19-11-17-14-14 70-40- 30- 60- Vo- Vo- bo عد الله بن طاهر ١٠٤ - ١٠٤ عبد الله بن المنصور \_ الزبدة \_ ♦٣ - 22 - 21 June 1 June 2 - 23 -

V+ - EA

عد مناف ۱۸

عد الله بن محمد المسناوي ١٠٢

عد الملك الغازي السعدي \* ع - \* ٧

عبد الملك بن مروان ٢٩

حرف (ف)

الفشاتلة ﴿ ١٠ ١ الفضيل بن عياض ٨٦ - ٥٠ الفرنج ٥٠ فليس الثالث ٥٠ فليس الثالث ٥٠

حرف (ق)

القبائل السوسية VA القبطان مراد على القرافي ٩٩

حرف (ك)

الكدادرة ٢٦ الكدادرة ٢٦ الكليم ٤٤

حرف (ل)

اللمطيـــون ٥٥ – ٥٦ – ٥٩ ٥٩ – ٠٦ لويز البرتقالي ٣١ – ٦٩ لويز مارية ٨٨

حـرف (م) مالك **٣٨** ـ •٥ المأمون بن المنصور \_الشيخ\_ ٥ \_

عبد المومن بن ساسي ٨٤ عبد المومن بن على ٥٠ عبو وباها ١٧ العبديون ٢٦ عثمان ۲۹ عثمان دای ۱۲ العثماني ٠٧ العجم ٢٤ 2 - 07 mas العرب ١٨ - ٣٤ - ٤٤ - ٣٤ V7-V8-EV عرب افریقیة 🔫 کے عرب الحياينة • ٢ - ٧٤ عرب السوس ۲۷ عرب الغرب ٧٤ عرب معقل ۱٠٨ العلاء بن الحضرمي ٧٨ Haber VV TA العلويون ٢٦ على ١٩٩ على بن سعيد • ٦ على بن عبد الرحمن ٨٥ 37 Jan 27

عيسى بن عبد الرحمن ١٨

| Y+-19 - 1A-1V-17 77-02-21-47 مامي العلج ٨٥ الماوردي ٢٤ مبارك السوسى • • ١ - ١ • ١ محمد باشا العلج ٨٧ محمد بن ابي بكر الدلائي ٨٢ محمد بن ابي عمرو ٨٤ محمد بن ابراهیم الشیظمی ۱ محمد بن الحسن بن ابي القاسم ١٠٠٨ محمد بين سلميان اللمطيي \_ الأقرع \_ **\**ه محمد بن الشريف السجلماسي 1.4-1.0-1.4-1.1 محمد بن الشيخ \_ زغودة \_ ٧٥ MA محمد بن عبد المومن بن محمد الشيخ ٠١ Arabe Ilmiemo of محمد الشرقي ١٤ محمد الشيخ بن زيدان السعدى ٧٧ -1+4-1+4-9V 1.4-1.4-1.5 محمد الشريف ٧٩ محمد الفزارى ۹۲ المرابط الاندلسي اع

( الاستقصا ـ سادس ـ 9 )

هشتوكة ٧٣

حرف (و)

الوطاسيون ٠٥ ولد آصناك ١٤

حرف (ی)

1 + V - VA

يحيى بن عبد الله بن بن سعيد يونس اليوسى ٢٤ - ٣٤ الحاحي ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - اليهاود ٨١

179 -یسزدود ۸۰ یزید بن معویة ۲۹ - ۲۰ اليفرني ٣٣ - ٣٤ - ٥٩ - ٠٢ - 90 - V7 - V1 - V+ -1+1-41-47 یحیی اجانا الوزکیتی ۷۲ - ۱۱۰ -۹۷ - ۱۱۰ -۹۷ - ۱۱۰ يونس الايسى ۴

## فهرس الاماكن

حـرف (أ)

باب الجيسة ٥٠ باب الجيسة ٥٠ باب الخميس ٤٤ باب السبع ٥٠ باب السلسلة ١٨ باب الفتوح ١٦ – ٥٥ باب المسافريسن ٥٣ باب المعلقة ٥٠ باب المعلقة ٥٠

البرج الجديد ٢٥ بر العدوة ٢٩ بلاد الخلط ٢٩ بلاد الخلط ٢٩ - ٧٠ - ٢٩ بلاد الريف ٢٠ بلاد الغرب ٢١ - ٢٧ - ٤٤ -بلاد الفرب ٢١ - ٢٧ - ٤٤ -بلاد فارس ٨٧ بلاد الفحص ٢٢ بلاد المغرب ٢١ - ٤٨ بلاد المهبط ٢٥ بلاد الهبط ٢٥ بلاد الهبط ٢٥ بلاد الهبط ٢٥ البيضاء ٢٠١

تارودانت ۲۱ – ۲۶ – ۸۸ تازا ۷۳ – ۸۶ – ۹۹ تادلا ۶ – ۷۱ تافلفلت ۹ تامسنا ۱۹ – ۷۲ – ۸۲ – ۸۲ – ۸۲

حرف (ت)

حسرف (ح)

حجر بادیس ۲۰ الحرم الشریف ۲۹ حلق المعمورة ۷۶ – ۷۱ الحمراء ۲۰ المحوات ۵ الحماینة ۸۱ الحیاینة ۸۱ الحیاینان ۸۱ الحیاینان

حــرف (خ) الخندق Vo خولان ع٥

حــرف ( د )
دار ابن مشعل ۲۹
دار القيطون ٤٥
دجاــة ۸۷
درعــة ۸ ـ ۳۵ ـ ۱٥

حسرف (ر) رأس الماء ١٩

9

سار

الس

الس

+

سو

ene.

رأس العين **٤٩** الراشدية • ٣ الرباط **٤٨** روضة أبى الشتاء **٩٢** 

حسرف (ث) ثغر آسفی ۱۳۰۱

حرف (ج)

جنان بكار ٨

#### حسرف (ز)

زاویة الدلاء • ٩ زاویة القاضی ۲٦ الزرباطنة ٥٨ زرهـون ٥٦ زداغـة ٣٥

#### حسرف (س)

11.

سوق العطارين ٠٠١

سويقة ابن صافى 🗚

حـرف (غ)

#### حـرف (ش)

صهاجة ٩٦

حــرف (ط) طنجة ۲۳ ـ ۲۰ ـ ۸۹

حرف (ع)

حسرف (ف)

فاس ع \_ ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٩ كاغـو ٥ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٢ كويكوة ٧٧ 19-11-14-15 77-77-77-71-7-- ۲۷ - ۲۶ - ۲۰ - ۵۰ - ۷۰ الطبة ٥٥ -VA-VY-V+-09-0A 1+4-44-40-45 111-11-11-9 فاس الجديد ١٤ \_ ١٥ \_ ١١ \_ الدرسة العنانية ١٨ و V4 - 01 10 - YY - 07 هم تانوت ۲۳

حـرف (ق)

قبور الاشراف ٧٠١ قصة مراكش ١٠٧ القسطنطنية ٢٧ \_ ١٧ قشتالة ١١ القصر الكسر ١٣ - ٢٠ القرويسين ٥٦ قلعة سلا ١٢ قنطرة المهدومة 1

حسرف (ك)

حسرف (ل)

حـرف (م)

المدائن ٧٨ المدينة المشرفة ٩٢ مراکش <u>کے - ٥ – ۲ – ۷ – ۹ –</u>

17-12-14-14-1+ T+- T0-19-11-1V EV-47-45-47-41 79-70-71-7+- 21 1+7-97-14-14-15 - 1 · A - 1 · V - 1 · W 117-1-9

> مرسى الحلق ٥٠ مسحد الحرف ٥٥ مرس الرماء ٧ - ١٣

> > المسرة ١٨ ا مسفیوة ۷ - ۱۳

مشرع أبى الاعوان ٨٧ المشرق ٦ ٤ مصر ٢٧ المعمورة ٥٠ - ١٥ - ٤٧ المغرب ٤ - ١١ - ٣٧ - ٠٤ - ٣ ٣٤ - ٥٤ - ٧٤ - ٧٠ - ٣ - ١٦ ٥٢ - ٠٧ - ٧٨ - ٧٨ - ٧٩ المغرب الاقصى ٢١ - ٧٧ مكسة ٣٤ - ٧٥ - ٨٥ - ٧٩ ملويسة ١٠١ المهدية ٠٥ المهدية ٠٥

حسرف (و)
وادی ام الربیع ٥ – ١٩ – ١٨
وادی بور کراك ١٩
وادی بهت ٥٠
وادی الساورة ٢٨ – ٣٠
وادی الطین ٥٧ – ٤٤
وادی الطین ٥٠ – ٤٤
وادی العید ٥١ – ٤٩
وادی العید ٢٨ – ٩٩ – ٢٠٠
وادی المخازن ٢٧

4.016

.. 71 . al

. 41.0

· · · / /

W. H. V. F.

i Wat







| DUE DATE |          |        |                |  |  |  |  |
|----------|----------|--------|----------------|--|--|--|--|
| 20.      | E JAN 2  | 7 1989 |                |  |  |  |  |
|          |          |        | •              |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          | 4        |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          |          |        |                |  |  |  |  |
|          | 201-6503 |        | Printed in USA |  |  |  |  |
|          | -/       |        | 1              |  |  |  |  |



DEMCO

SEP 7 1937

FEB 4 1978

